المنافعة ال



三<br />
二<br />
二<br

الطبعة الأولى ١٩٩٨ دار الهلال طبعة خاصة بمكتبة الأسرة الطبعة الثانية ١٩٩٨ دار الهلال/ طبعة خاصة بمكتبة الأسرة الطبعة الثالثة ٢٠٠٧ دارالشروق الطبعة الرابعة فبرايس ٢٠٠٨ دارالشروق الطبعة الخامسة فبرايس ٢٠٠٨ دارالشروق الطبعة السادسة مايسو ٢٠٠٨ دارالشروق الطبعة السابعة ينايسر ٢٠٠٩ دارالشروق الطبعة الثامنة يونيسو ٢٠٠٩ دارالشروق الطبعة الثامنة أغسطس ٢٠٠٩ دارالشروق

رقم الإيداع ١٨٨٦٦/ ٥٠٠٥ ISBN 977-09-1401-0

#### جميت جشقوق الطتبع محتفوظة

# © دارالشروة\_\_\_

۸ شارع سيبويه المصري مدينة نصر ـ القاهرة ـ مصر تليفون: ٢٤٠٢٣٩٩ فاكس: ٢٠٢٥٦٧ (٢٠٢) +

email: dar@shorouk. com www. shorouk. com

# جالال أمين

# مادا حلات المعربين؟

تطور المجتمع المصرى في نصف قرن 1945/1995

دار الشروقــــ

### مقدمة الطبعة الرابعة

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن دار الهلال، منذ سبع سنوات (١٩٩٨)، واستقبل استقبالا حسنا من القراء والنقاد، فأعيد طبعه في مكتبة الأسرة في السنة التالية (٩٩٩)، وظهرت طبعة ثالثة في سنة ٢٠٠١. ولما نفدت هذه الطبعة أيضا أعددت هذه الطبعة الرابعة دون أي تغيير يذكر، إذا لا زلت اعتقد أن وصف هذا الكتاب «لما حدث للمصريين» خلال نصف القرن الماضي ما زال صحيحا حتى الآن، بل إن كثيرا مما يصفه هذا الكتاب من تطورات ازداد قوة ورسوخا مع مرو الوقت ولا يظهر أي دليل على انحساره أو تراجعه.

وبعد ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب، اتضح لى من التطورات التى لحقت بالمجتمع المصرى، ما لم يكن واضحا لى من قبل، فتناولتها بالوصف والتحليل فى كتاب آخر هو «عصر الجماهير الغفيرة» (دار الشروق ٢٠٠٣) الذى يمكن اعتباره الجزء الثانى من نفس الكتاب «ماذا حدث للمصريين؟»، ولكن بينما كان التأكيد فى الكتاب الأول على ظاهرة الحراك الاجتماعى وآثارها، كان التأكيد فى الكتاب الثانى على ظاهرة «الجماهير الغفيرة»، ازدياد حجم الطلب على السلع والإعلام والثقافة، وأثر كل ذلك مع مختلف جوانب الياة فى مصر.

ولا زلت اعتقد أن كلا الظاهرتين، ارتفاع معدل الحراك الاجتماعي، وازدياد حجم الطلب على مختلف السلع والخدمات، ويمثلان عاملين من أهم العوامل التي شكلت تطور مصر الاجتماعي والسياسي والثقافي في مصر في الخمسين عاما الماضية.

جلال أمين سبتمبر ۲۰۰۵

## مقدمة الطبعة الأولى

فى سنة ١٩٩٦ فتحث مجلة الهلال ملفا بعنوان «ماذا حدث للمصريين؟» طلبت فيه من عدد من كتّابها أن يدلى كل منهم بدلوه فى الإجابة عن هذا السؤال، من أى زاوية يشاء، إذ قدرت المجلة أننا، ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشرين، يجدر بنا أن نتأمل ما طرأ على الحياة الاجتماعية فى مصر من تغيرات، وأن يحاسب المصريون أنفسهم على ما ارتكبوه من أخطاء، على أمل أن يبدأوا صفحة جديدة فى القرن الجديد يحققون فيها ما فشلوا فى تحقيقه من قبل.

وقد رحبت بالمساهمة في النقاش، واخترت أن أكتب عما طرأ على مركز المرأة في مصر خلال الخمسين عاما الماضية، من خلال ما حدث من تطورات لمستها من خبرتي أنا الشخصية، فقارنت بين مركز ثلاثة أجيال من النساء في أسرتي : جيل أمى، وجيل أختي، وجيل ابنتي. وحاولت أن أفهم الخاص من خلال العام، والعام من خلال الخاص، إذ مزجت بين تجربة أسرتي الخاصة بتجربة المجتمع المصرى بصفة عامة، ووجدتهما، كما توقعت، متطابقتين. وقد شجعني ذلك، كما شجعتني أهمية الموضوع، على أن أتناول ناحية بعد أخرى من المجتمع المصرى مازجا دائما بين تجاربي الشخصية وما أعرفه من دراستي الأكاديمية للاقتصاد والمجتمع المصرى. وقد خرجت من ذلك بحصيلة من المقالات وجدتها جديرة بالجمع والنشر في مجلد واحد.

على أنى كنت كلما كتبت مقالا جديدا في هذه السلسلة استرعى انتباهى بشدة ما أجده من أثر عميق لما يسميه علماء الاجتماع «الحراك الاجتماع»، على كل جانب تقريبا تناولته في هذه المقالات من جوانب المجتمع المصرى، وكأن هذا العامل، الحراك الاجتماعي، هو العامل الأساسى الذي حكم تطور المجتمع المصرى خلال نصف القرن. والحقيقه أننى لم أتعجب من هذا، فالحراك الاجتماعي، أى ما يطرأ على المركز النسبى للطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، صعودا وهبوطا، ظاهرة شديدة الصلة ببعض من أقوى النوازع الاجتماعية، كالرغبة في اكتساب احترام وتقدير الآخرين، أو الرغبة في التفوق على الآخرين، أو الرغبة في إشباع الميل إلى السيطرة، أو الخوف من فقدان كل ذلك. فظاهرة الحراك الاجتماعي قد يكون لها في تفسير تطور المجتمعات ما لهذه النوازع الطبيعية من أهمية في تفسير السلوك الفردى. أضف إلى هذا أن فترة الخمسين عاما الماضية شهدت معدلا للحراك الاجتماعي لعله أعلى مما شهدته مصر طوال تاريخها الحديث كله على الأقل.

هذا الخيط المتصل الذي وجدته يربط بين معظم هذه المقالات التي كتبتها لمجلة الهلال خلال العامين ٩٦ ـ ١٩٩٧، ذكّرني بمقالات قليلة أخرى كنت قد كتبتها من قبل عن ظاهرة الحراك الاجتماعي في مصر في نصف القرن الماضي، فرأيت من المناسب أن أضم هذه إلى تلك، أملاً في أن يؤدى هذا الضم إلى إلقاء صورة أوضح وأدق وأشمل، من مقالات الهلال وحدها.

هذا إذن هو مضمون هذا الكتاب. سوف يجده القارئ مزيجا من التحليل الأكاديمي والانطباعات الشخصية، وهو مزج من شأنه في رأيي أن يزيد من فهمنا لظاهرة أعتبرها من أهم الظواهر التي شكّلت التاريخ الاجتماعي المصرى في النصف الثاني من القرن العشرين، إن لم تكن أهمها على الإطلاق.

جلال أمين القاهرة ١٩ أكتوبر ١٩٩٧

#### الحراك الاجتماعي

ليس هناك في مصر من لا يتكلم عن «الأزمة» أو «المحنة». فسواء كان الموضوع هو الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة أو الثقافة، ما أسرع أن ترد عبارات مثل محنة الاقتصاد المصرى، أو تدهور الأخلاق والقيم، أو مأزق السياسة في مصر، أو انحطاط الثقافة المصرية . . . إلخ .

الاقتصاديون المصريون يشكون اختلال الهيكل الإنتاجي لصالح القطاعات غير الإنتاجية، ومن اختلال هيكل العمالة لصالح نفس القطاعات، ومن الاختلال المستديم في ميزان المدفوعات، وشدة الاعتماد على استيراد الغذاء، ومن اختلال توزيع الدخل واتساع الفجوة بين مستويات الدخول، ومن انخفاض معدل الادخار والاستثمار، ومن أنماط الاستهلاك وأنماط الاستثمار: فالاستهلاك منصرف إلى سلع ترفية على حساب إشباع الحاجات الأساسية، والاستثمار منصرف إلى قطاعات يعتبرها الاقتصاديون غير منتجة.

وعلماء الاجتماع يشكون شيوع ما يسمى بالفساد أو التسيب وعدم الانضباط، ومن ازدياد حوادث العنف، وظهور أنواع جديدة من الجرائم، وتفكك الاسرة، وانتشار قيم مادية تعلى من قيمة الكسب السريع على حساب العمل المنتج، وضعف روح التعاون والتضامن الاجتماعي، وتدهور نمط الحياة في المدينة والقرية على السواء: المدينة تزداد تلوثا وازدحاما وضوضاء وقبحا، والقرية تتحول من قرية منتجة إلى قرية مستهلكة. فالمباني السكنية تزحف على الأرض الزراعية، والأراضي الزراعية يجرى تجريفها

وتفقد خصوبتها لإشباع حاجات استهلاكية بحتة. كما يشكون ازدياد تغريب الحياة الاجتماعية، أو في اللغة المتداولة، وانتشار تقديس كل ماهو أجنبي وتحقير كل ماهو وطني.

والمعلقون السياسيون يشكون ضعف روح الولاء والانتماء للوطن، وانتشار اللامبالاة بالقضايا القومية الكبرى، وانشغال الناس عنها بقضايا معيشية يومية، وغياب ما يسمونه بالمشروع الحضارى أو القومى، ومن التخاذل نحو اعتداءات إسرائيل المتزايدة، ومن ضعف الاهتمام بهدف الوحدة العربية، وازدياد التبعية السياسية للغرب، وزيف الديموقراطية وعجز المعارضة عن المشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية.

وأخيرا يشكو المهتمون بقضية الثقافة في مصر شيوع ثقافة هابطة تهتم بالجنس وتستجيب للغرائز الدنيا، ومن شيوع اللاعقلانية في التفكير الديني، واتجاه الحركات الدينية إلى التمسك المفرط بطقوس وخزعبلات كانت بريئة منها في العشرينات والثلاثينات، وتدهور مكانة اللغة العربية، وتدهور محتوى التعليم وانحطاط حال الجامعة. . إلخ.

إن أكثر التفسيرات شيوعا لكل هذه المشكلات أو معظمها هو ردها إلى سياسة الانفتاح الاقتصادى. فالانفتاح الاقتصادى يعنى فى الأساس ثلاثة أمور: فتح الباب أمام السلع والاستشمارات الاجنبية، وإطلاق حرية الاستهلاك والاستشمار للمصريين، وسحب الدولة ليدها من مختلف صور التدخل فى القرارات الفردية وتخليها التدريجي عن كثير من مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية التى تحملتها فى الستينات. ومن السهل رد كثير من مظاهر الأزمة الاقتصادية إلى سياسة الانفتاح محددة بهذا المعنى. فالاختلال فى هيكل الإنتاج والعمالة يمكن رده إلى تضاؤل دور الدولة فى الاستثمار وضعف دورها فى توجيه الاستثمار الخاص، واختلال ميزان المدفوعات يمكن رده إلى فتح أبواب الاستيراد، واختلال توزيع الدخل يمكن رده إلى إطلاق حرية الاستثمار وتخلى الدولة عن بعض مسئولياتها وتهاونها فى تحصيل الضرائب، كما أن كثيرا من الأمراض الاجتماعية والسياسية والثقافية يسهل الربط بينه وبين ضعف السلطة السياسية فى ظل الانفتاح وقبولها للتبعية للغرب، كما يمكن رد الكثير منها إلى ازدياد التفاوت فى الدخول الذى يرد بدوره إلى الانفتاح.

على أننى، وإن كنت أقبل هذا التفسير باعتباره أقرب التفسيرات المتداولة إلى الصحة ولقدرته على تفسير أكبر عدد ممكن من الظواهر الجديدة التى طرأت على الاقتصاد والمجتمع المصرى منذ مطلع السبعينات، أعتقد أنه، على الرغم من ذلك، تفسير قاصر وغير كاف. بعبارة أخرى، إن رد معظم هذه المشكلات إلى سياسة الانفتاح الاقتصادى وإن كان يلمس جزءا أساسيا من الحقيقة فإنه يتجاهل ظاهرة أخرى قد لا تقل عن الانفتاح أهمية في تفسير ما يجرى في المجتمع المصرى. إن هناك في رأيي حلقة مفقودة في العلاقة بين الانفتاح ومشكلات الاقتصاد والمجتمع المصرى حان الوقت للالتفات إليها وإعطائها ما تستحق من الأهمية.

ذلك أن قوانين الانفتاح وإجراءاته تتعلق في نهاية الأمر بإباحة سلوك معين أو منعه، ولكنها لا تخلق هذا السلوك خلقا. أو كما يقال في المثل الإنجليزي: "إنك تستطيع أن تقود حصانك إلى النهر ولكنك لا تستطيع أن تجبره على الشرب». وكثير من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية التي بدأنا بالحديث عنها تتعلق بسلوك الأفراد، والقوانين بذاتها لا تخلق سلوكا، بل وقد لا تنجح في منعه، إلا إذا تطابقت هذه القوانين مع دوافع الأفراد وطموحاتهم. بل إن كثيرا من مظاهر السلوك الاقتصادي والاجتماعي التي تشكل ما أسميناه "بالأزمة" تتعلق بتغير في القيم الاجتماعية، والقيم الاجتماعية بطيئة التغير بطبعها ولا يمكن رد التغير فيها بصورة آلية ومباشرة إلى مجرد إصدار قوانين أو إجراءات معينة وإلغاء غيرها.

كيف يمكن لنا مثلا الربط بين إجراءات الانفتاح وضعف الولاء للوطن، ربطا اليا مباشرا دون المرور على التحول الذى طرأ على نفسية الأفراد وطموحاتهم وقيمهم وطريقة تفكيرهم؟ بل إنه حتى فيما يتعلق بالسلوك الاقتصادى، الذى قد يبدو لنا أقرب ما يكون إلى سياسة الانفتاح، لا يجوز هنا أيضا الربط ربطا مباشرا بينه وبين الانفتاح دون المرور على التغير الذى طرأ على قيم الأفراد وبواعثهم. فقوانين الانفتاح تسمح بحرية الاستيراد ولكنها لاتجبر أحدا عليه، كما أنها لا تحدد بذاتها نوع السلع المستوردة. إنما يتم تأثير حرية الاستيراد فى القرار بالاستيراد من خلال بواعث الفرد على الاستهلاك أو الادخار، وتقييمه للسلع الوطنية والأجنبية، ومدى تعلقه بسلعة دون أخرى. وقل مثل ذلك على التضخم. إنك لا تستورد التضخم بقانون. وإنما الذى يستورد التضخم أو لا يستورده أفراد يطلبون السلع

المستوردة أو لا يطلبونها، حسب دوافعهم ورغباتهم الفردية التي تتحدد بمختلف العوامل النفسية والاجتماعية.

بل إن هذا لينطبق حتى على بعض القوانين الاقتصادية التى تبدو وكأنها أقرب القوانين إلى الترجمة إلى الواقع دون تدخل أو عائق من رغبات الأفراد وبواعثهم، كقوانين الضرائب مثلا. فقوانين الضرائب قد تقف دون تطبيقها هذه الرغبات والبواعث الخاصة، إذ إن استعداد الممول للتهرب من الضريبة هو موقف نفسى تحكمه شتى الاعتبارات الفردية والاجتماعية، واستعداد محصل الضريبة لقبول الرشوة أو رفضها تحكمه أيضا نفس الاعتبارات. وكأننا نقول في الواقع إن الانفتاح وإن كان هو الذي يجعله يشرب منه.

لا عجب إذن أن تؤدى نفس القوانين إلى نتائج مختلفة في المجتمعات المختلفة. فلا يمكن مثلا أن نتوقع أن يؤدى انفتاح دولة كالصين إلى نفس النتائج التي أسفر عنها في مصر، حتى لو تصورنا أن طبقت الصين نفس درجة الانفتاح المصرى ونقلت عنا نفس القوانين.

#### \* \* \*

كذلك فإنه من أكثر التفسيرات شيوعا لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصر، ردها إلى ظاهرة الهجرة إلى الدول النفطية، حيث يرى بعض من أبرز الاقتصاديين وعلماء الاجتماع المصريين أنها هي المسئولة عن كثير من أمراض المجتمع المصري الراهنة، ولا يبدون أي استعداد للاعتراف بفضيلة واحدة أو أثر إيجابي واحد لها. فالهجرة في نظرهم مسئول أساسي عن شيوع الاستهلاك المظهري والترفي، وعن ازدياد الميل إلى الاستيراد، وعن ارتفاع معدلات التضخم، وعن ازدياد التفاوت في الدخول، كما أنها مسئولة عن تدهور القيمة الاجتماعية للعمل المنتج، وتفكك روابط الأسرة، وتحول القرية من الإنتاج إلى الاستهلاك، وعن الانصراف عن القضايا القومية والانشغال بالكسب المادي. . . إلخ.

ونحن من جانبنا لا يسعنا إلا الاعتراف بالآثار العميقة لظاهرة الهجرة على المجتمع المصرى، بل لعلها من أهم ما حدث للمجتمع المصرى خلال هذا القرن، ولكنى أجد هذا التفسير بدوره تفسيرا متعجلا وقاصرا، وأميل هنا أيضا إلى الاعتقاد

بأن هناك حلقة مفقودة في الربط بين ظاهرة الهجرة ومظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر. إن المهاجر شخص ينتمى إلى شريحة أو طبقة اجتماعية معينة، والتغير في سلوكه الناجم عن ارتفاع دخله ومدخراته خلال الهجرة وبعدها إنما تحكمه خصائص تلك الشريحة أو الطبقة التي ينتمى إليها ودوافعها وطموحاتها. كذلك فإن أثر الهجرة على سلوك من لم يهاجر إنما تحكمه أيضا طبيعة الطبقة أو الشريحة الاجتماعية التي ينتمى إليها، وبواعثها وطموحاتها. لا يجوز إذن القفز مباشرة من واقعه الهجرة إلى السلوك الاجتماعي العام دون التعرض لما يحدث من تغير في العلاقات الاجتماعية بين الطبقات وفي المركز النسبي لكل منها.

النتيجة التى أريد أن أصل إليها هى أن كلا من الانفتاح والهجرة لا يمارس أثره فى مجتمع متجانس بل فى مجتمع منقسم إلى طبقات، والتغير الذى يحدثه الانفتاح أو الهجرة فى سلوك هذه الطبقات لا ينجم فقط عن مجرد ارتفاع أو انخفاض دخلها المطلق، بل ينجم أساسا عن تغير وضعها النسبى فى المجتمع أو ما يسميه علماء الاجتماع «بالحراك الاجتماعى Social Mobility». هذا الحراك الاجتماعى هو فى رأيى الحلقة المفقودة فى التفسيرات المطروحة لأزمة الاقتصاد والمجتمع المصرى والمجتمع المرى بحيث يكاد يستحيل فى رأيى فهم ما حدث للمجتمع المصرى من تطورات خلال نصف القرن الماضى إلا بتأمل ما حدث من تغير فى المركز النسبى للطبقات والشرائح الاجتماعية.

مقولتى الأساسية إذن فى هذا الفصل هى أن أهم ما طرأ على المجتمع المصرى من تحولات فى الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية وفى المناخ الثقافى، لا يمكن رده مباشرة إلى تغير فوقى فى السياسات الاقتصادية أو الخارجية . وإنما مارست هذه السياسات أثرها من خلال تأثيرها فى التكوين الطبقى للمجتمع المصرى، أى من خلال ما أدت إليه من ارتفاع مذهل فى معدل الحراك الاجتماعى بين الطبقات، لم تشهد مصر مثله فى تاريخها الحديث على الأقل . إن سياسة الانفتاح والهجرة قد ساهمتا بالطبع فى الإسراع بهذا المعدل وتغير طبيعته ولكنهما ليسا المسئولين الوحيدين عنه . كما أن جذور هذا التغير تمتد إلى ما قبل السبعينات، ليسا المسئولين الوحيدين عنه . كما أن جذور هذا التغير تمتد إلى ما قبل السبعينات، أي إلى ما قبل تطبيق سياسة الانفتاح وتسارع معدل الهجرة . يترتب على ذلك أن المبالغة فى الربط بين سياسة الانفتاح أو بين الهجرة وبين الأزمة الراهنة من شأنها المبالغة فى الربط بين سياسة الانفتاح أو بين الهجرة وبين الأزمة الراهنة من شأنها

توليد اعتقاد خاطئ بسهولة التحول من السياسات الحالية إلى نقيضها، وقد يولد تفاؤلا غير مبرر بسهولة احداث التغير المنشود. ولكن إهمال ظاهرة الحراك الاجتماعي والتغاضي عن أثرها في مختلفة مظاهر السلوك الاقتصادي والاجتماعي من شأنه، من ناحية أخرى، أن يحجب عن أعيننا بعض الجوانب الإيجابية التي تتعايش جنبا إلى جنب مع مختلف مظاهر الأزمة الراهنة، ويولد إفراطا في التشاؤم بمستقبل التنمية والثقافة في مصر في المدى الطويل.

#### \* \* \*

لقد تعرضت ظاهرة الحراك الاجتماعي في مصر، على الرغم من أهميتها الفائقة في تفسير ما حدث ويحدث للاقتصاد والمجتمع المصري، إلى إهمال غريب من جانب الاقتصاديين وعلماء الاجتماع على السواء. وقد يكون إهمال الاقتصاديين المصريين لهذه الظاهرة أمرا مفهوما، فالمتغيرات التي يتعامل معها الاقتصادي هي في الأساس كميات كلية، كمعدلات الإستهلاك والإدخار والإستثمار في المجتمع ككل، أو أحجام الواردات والصادرات الكلية، أو حجم الإيرادات الحكومية المحصلة من المجتمع كله أو النفقات الحكومية على المجتمع بأسره. وكلها أرقام تتجاهل في معظم الأحوال الإنقسام الطبقي الذي نتحدث عنه. فإذا تعرض الاقتصادي إلى موضوع الانقسام الطبقي وما أصابه من تغير فإنه يقنع عادة بأرقام ميتة قد تصلح لوصف ظاهرة كيميائية أو طبيعية ولكنها لا تصلح لتحليل كائن حي كالمجتمع، كأن يقول مثلا إن نسبة معينة من السكان كانت تحصل على نسبة بعينها من الدخل ثم ارتفعت هذه النسبة الأخيرة أو انخفضت. ولكن القول بأن نسبة ٥٪ مثلا من السكان تحصل اليوم على ٠٠٪ من الدخل القومي بعد أن كانت تحصل على نسبة أقل لا يفيدنا قيد أنملة في الكشف عن شخصية هذه الـ ٥٪ من السكان، فقد تتكون هذه النسبة من السكان الآن من فثات اجتماعية مختلفة تماما عما كانت تتكون منه في التاريخ الأسبق، وقد يأتي نصيبها من الدخل من مصادر مختلفة تماما عن المصادر التي كانت تولده من قبل. إن هذا التغير في التوزيع الشخصي للدخل لا يتقدم بنا إذن خطوة واحدة نحو فهم الحراك الاجتماعي، ومن ثم لا يمكن أن يفيدنا في فهم التغير في أنماط الاستهلاك أو الاستثمار، ناهيك عن فهم التغير في أنماط السلوك الاجتماعي والتفكير.

وقل مثل ذلك عما يقدمه إلينا الاقتصادي من بيانات عن التوزيع الوظيفي للدخل.

فهو هنا أيضا يتعامل مع كميات كلية ، كنصيب عائد العمل في الدخل القومي ، ونصيب عوائد الملكية ، ويحاول أن يستشف من ذلك ما إذا كان توزيع الدخل قد ساء أو تحسن ، فلا يكاد يخبرنا بشئ تشوقنا معرفته على الإطلاق . فالأجور تشمل مرتبات موظفى الحكومة وجزءا من دخول المهنيين والحرفيين على السواء ، وعوائد الملكية تضم دخل الفلاح شبه المعدم إلى جانب دخول الرأسمالية الزراعية أو الصناعية أو التجارية الكبيرة ، هذا إذا انتبه الاقتصادي إلى استبعاد دخل الدولة الذي يصنف أيضا ضمن عوائد الملكية . والأهم من ذلك أن ارتفاع نصيب عوائد الملكية قد لا يكون دليلا على تدهور توزيع الدخل إذا كان راجعا إلى تحول العامل الأجير إلى مالك ، أو إلى أن جزءا من دخله قدأصبح يأتي من ملكية أرض أو رأس مال . وفي فترات الحراك جزءا من دخله قدأصبح يأتي من ملكية أرض أو رأس مال . وفي فترات الحراك الاجتماعي السريع تتغير مصادر الدخل بسرعة ، فيزداد عدد الأجراء الذين يتحولون إلى أجراء . كما قد تتغير طبيعة العمل وطبيعة الملكية ويزيد الجمع بين مصادر الدخل المختلفة .

كان الأمل بالطبع أن يمدنا علماء الاجتماع بالتحليل المطلوب لما طرأ على الحراك الاجتماعي في مصر، ولكن النتيجة هنا أيضا مخيبة للآمال، إذ يكاد يستحيل العثور على دراسة واحدة مستفيضة للحراك الاجتماعي في مصر خلال الخمسين عاما الماضية وعلاقته بما طرأ من تغير على أنماط السلوك والقيم. إن علماء الاجتماع في مصر يتكلمون عن «قيم الإنفتاح» وكأن القيم التي ساعد الانفتاح في توليدها هي قيم المجتمع المصري بأسره، ويتكلمون عن ضعف الولاء للوطن وكأن موضوع الولاء عند طبقة هو نفس موضوع الولاء عند غيرها.

هناك بالطبع من علماء الاجتماع لدينا من يتناول بكثرة الانقسام الطبقى فى مصر، ولكنهم يصرون على الاستمرار فى فهم الإنقسام داخل المجتمع المصرى بما لا يتعدى الانقسام إلى طبقة طفيلية وطبقة منتجة، طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، ويرفضون أن يروا ما يمكن أن يكون قد طرأ من تغير على مستوى الدخول والمركز الاجتماعى النسبى للشرائح المكوّنة لكل من هاتين الطبقتين، أو على الأقل يقللون بشدة من أثر هذا التغير. فصعود فئة من الفئات الاجتماعية التى درجوا على اعتبارها من الطبقات الخاضعة للاستغلال، لا يحظى منهم بالاهتمام ويسرعون بإضفاء مختلف الأوصاف عليه مما يوحى بأنه كان من الأفضل ألا يحدث. وهبوط بعض

الفئات التي درجوا على اعتبارها من الفئات المستغلة يتغاضون عنه أيضا أو يحاولون صرف النظر عنه بالإلحاح على ظهور طبقات مستغلة جديدة، دون الاهتمام بأن هذه الطبقات قد تكون قد ارتفعت من مستويات للدخل منخفضة للغاية.

ماهو إذن هذا التحول الخطير في طبيعة ومعدل الحراك الاجتماعي في مصر، وما هي أسبابه وآثاره؟ وكيف نفسر به أزمة الاقتصاد والمجتمع الراهنة؟ هذا هو ما نتناوله الآن، فنتكلم أولا عن عوامل الحراك الاجتماعي في مصر خلال نصف القرن الماضي وعلاقته بالوضع الاقتصادي الراهن، ثم نتكلم عن آثاره الاجتماعية والسياسية والثقافية.

#### عوامل الحراك الاجتماعي في مصر ١٩٤٥ ـ ١٩٩٥:

ليس ثمة مجتمع، أيا كانت درجة جموده وركوده، لا يحظى بدرجة ما من الحراك الاجتماعى. ففى أشد المجتمعات ثباتا قد نصادف أمثلة لصعود فرد هنا أو هناك من أدنى درجات السلم الاجتماعى إلى أعلاها. ومن ثم فإنه مهما بدا لنا التركيب الطبقى فى مصر فى منتصف هذا القرن ساكنا وجامدا، بتربع الارستقراطية الزراعية وتلك الشريحة محدودة العدد من البورجوازية الصناعية والتجارية والمالية الكبيرة، على قمة الهرم الاجتماعى، وقبوع الغالبية العظمى من المصريين من العمال الزراعيين وصغار المزارعين فى قاع المجتمع، ومهما كانت درجة ارتفاع الحواجز المانعة من انتقال أفراد من طبقة اجتماعية إلى أخرى، فإن المجتمع المصرى لم يعدم أمثلة لهذا الانتقال حتى قبل ثورة ١٩٥٢. والأهم من ذلك أنه حتى قبل ثورة ١٩٥٢ كانت الحواجز الفاصلة بين الطبقات قد بدأت بالفعل فى التفكك والتآكل.

كان التوسع في التعليم هو أهم عوامل هذا التفكك التي بدأت قبل ١٩٥٢، وقد بلغ قمته في سنوات ما قبل الثورة بتطبيق المجانية في جميع المراحل السابقة على التعليم الجامعي، على يد طه حسين. كما كان السماح لأبناء الطبقات الدنيا بالالتحاق بالكلية الحربية عاملا حاسما في قيام الثورة نفسها وتدشين حكم العسكريين.

ثم جاءت الحقبة الناصرية فدفعت بمعدل الحراك الاجتماعي إلى مستويات غيرمسبوقة، كمحصلة لعدد من العوامل التي تكوّن في مجملها ما يعرف بالسياسة الناصرية. من أهم هذه العوامل التوسع الكبير في التعليم ومد المجانية فيه إلى الدراسة الجامعية، وقوانين الإصلاح الزراعي، وإجراءات التأميم والحراسة، ورفع معدلات الضرائب، والإسراع بالتنمية الصناعية والزراعية، وغو المؤسسة العسكرية وتزايد امتيازاتها، وغو البير وقراطية المصرية بسبب تزايد تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية والسياسية والتزام الدولة بتعيين جميع الخريجين. كانت محصلة كل ذلك تخفيض المراكز الاقتصادية والاجتماعية للارستقراطية الزراعية والرأسمالية الكبيرة في الصناعة وتجارة الاستيراد والتصدير التي ورثتها الدولة، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لطوائف واسعة من مستأجري الأراضي الزراعية وأصحاب المهن الذين وأصحاب المهن الذين فتح لهم غو البير وقراطية واتساع دور الدولة في الاقتصاد أبوابا جديدة للترقي السريع كمديرين لشركات أو مؤسسات تملكها الدولة أو ككوادر في الحزب أو أعضاء في المجالس النيابية والمحلية. وحظى ضباط الجيش على الأخص بأكبر حظ في هذاالترقي السريع بصرف النظر عن بداياتهم الطبقية.

ثم جاءت السبعينات فقدمت مساهماتها الخاصة في الإسراع بمعدل الحراك الاجتماعي. صحيح أن بعض عوامل الحراك الاجتماعي التي مارست أثرها بقوة خلال الستينات قد ضعف نبضه في السبعينات، إذ تضاءل معدل اتساع دور الدولة في الاقتصاد، مما ضيق من فرص الترقي أمام أصحاب المهن، وتضاءل معدل التوسع في خلق فرص جديدة للعمالة الصناعية، وتقاعست الحكومة عن استصلاح أراضي جديدة وإقامة مشروعات جديدة للرى. وفي نفس الوقت كفت الدولة يدها عن أصحاب الدخول العليا بل وأعادت لأجزاء من الارستقراطية الزراعية والرأسمالية الكبيرة التي ضربها عبد الناصر بعض امتيازاتها برفع الحراسات عنها، وإطلاق حريتها في ممارسة الاستغلال الزراعي الكثيف، وفي طرق أبواب جديدة رفع معدل الحراك الاجتماعي، بل إن هناك من الدلائل، التي قد يصعب توثيقها بالأرقام ولكنها تستند إلى انطباعات قوية، ما يشير إلى أن معدل الحراك الاجتماعي ، بل إن هناك من الدلائل، التي قد يصعب توثيقها بالأرقام ولكنها تستند إلى انطباعات قوية، ما يشير إلى أن معدل الحراك الاجتماعي في السبعينات والشمانينات والستينات والستينات.

فمن المهم أولا أن نلاحظ أن هناك من عوامل الحراك الاجتماعي في الخمسينات

والستينات ما استمر يعمل بقوة خلال السبعينات والثمانينات أيضا. فالتوسع في التعليم مثلا، الذي بدأ قبل الثورة وتلقى دفعة قوية في عهد عبد الناصر، لم تستطع أية حكومة مصرية، اشتراكية كانت أم انفتاحية، أن تقف في وجهه، إذ لم تستطع أية حكومة في مصر، أيا كانت فلسفتها الاقتصادية والاجتماعية، أن تصد الضغوط الاجتماعية المطالبة به. بل إنه على الرغم من انخفاض معدل الزيادة في إنشاء المدارس والفصول الجديدة، اقترنت السبعينات والثمانينات بتوسع غير مسبوق، حتى بالمقارنة بالخمسينات والستينات في التعليم الجامعي، وعلى الأخص في الأقاليم.

كذلك فإنه على الرغم من كل ما رفعته السبعينات والثمانينات من شعارات السلام وما وقعتها من اتفاقيات، فإنها لم تستطع أن توقف التوسع في حجم المؤسسة العسكرية وامتيازاتها، تلك المؤسسة التي كانت دائما قناة من قنوات الصعود الاجتماعي.

ولكن السبعينات والثمانينات قد أضافت بدورها عواملها وقنواتها الخاصة التى أدت إلى الإسراع بمعدل الحراك الاجتماعي. من هذه القنوات التي تميز بها العقدان الأخيران بوجه خاص، العمل في خدمة الأجنبي، وهي قناة تتميز عن غيرها من قنوات الحراك الاجتماعي بأن ما تتيحه من تحسن في المركز الاقتصادي يفوق بكثير ما تتيحه أية فرصة أخرى للعمل داخل الوطن، كما أنها تتيح للفرد رموزا للتميز الاجتماعي تتعدي ما تتيحه من مجرد الارتفاع في مستوى الدخل، كاستخدام لغة الأجنبي وعاداته في الزي وأنماط السلوك. وقد أفاد من هذه القناة العاملون في شركات وبنوك الانفتاح، والعاملون في قطاع التصدير والاستيراد، وكتاب البحوث للمكاتب الاستشارية الأجنبية والهيئات الدولية، فضلا عن المشتغلين بالخدمات الشخصية للأجانب. على أن أهم عاملين من عوامل الحراك الاجتماعي بالخدمات الشخصية للأجانب. على أن أهم عاملين من عوامل الحراك الاجتماعي في السبعينات والشمانينات كانا هما: الهجرة إلى دول النفط، وارتفاع معدل التضخم، وهما عاملان لم تعرفهما الخمسينات أو الستينات بأي معدل يقارب معدلهما في السبعينات.

张 恭 恭

كلنا يعرف أن الهجرة لم تلعب دورا يذكر في التاريخ المصري حتى استقر

الكتاب على وصف الشعب المصرى بأنه شعب لا يهاجر بطبعه. كان تزايد السكان حتى مطلع القرن التاسع عشر يعالج بالطريقة المالشية، وطوال القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى كان يعالج بزيادة الأراضى الزراعية ومشاريع الرى، ثم توقف كلا العلاجين في فترة ما بين الحربين إلى أن قدمت الحقبة الناصرية علاجها الجديد وهو التنمية الصناعية. ولم نتبين خطأ مقولة إن الشعب المصرى لا يهاجر بطبعه إلا بعد أن توقف هذا العلاج الجديد أيضا، وإذا بالشعب المصرى يظهر كغيره شعبا قادرا على الهجرة عندما تغلق أمامه جميع الأبواب. ولكن الهجرة من مصر ظلت حتى ١٩٧٤ محدودة النطاق ولم تلعب دورا مهما حتى ذلك الوقت في رفع معدل الحراك الاجتماعي بسبب غلبة المهاجرين هجرة دائمة على إجمالي المهاجرين من مدرسين وأطباء ومهندسين ومحامين ومديرين على الهجرة المؤقتة. فالمهاجرون الدائمون يقطعون صلتهم بالوطن ويصحبون على الهجرة المؤقتة. فالمهاجرون الدائمون يقطعون صلتهم بالوطن ويصحبون المهاجرون هجرة مؤقتة ينتمون في الأساس إلى شرائح الدخل العليا حتى قبل الهجرة، ومن ثم فإن وضعهم الطبقي يظل في الأساس، حتى مع ارتفاع دخولهم بسبب الهجرة، كما كان قبلها.

إن الانقلاب الاجتماعى الكبير الناجم عن الهجرة لم يحدث إذن إلا فى أعقاب ١٩٧٤، مع التزايد المذهل فى أعداد المهاجرين من عمال البناء والحرفيين والعمال الزراعيين حتى أصبحت لهم الغلبة فى هيكل العمالة المهاجرة. هؤلاء لا تنقطع صلتهم بالوطن، فهم يذهبون ليعودوا، وهم يرسلون تحويلاتهم إلى عائلاتهم المقيمة بمصر فيغيرون من مركزهم فى السلم الاجتماعى حتى قبل أن يعود عائلوهم، ثم يعود هؤلاء لينضموا على الفور إلى طبقة أعلى، وإذا عادوا ذهب غيرهم ليفعلوا نفس الشيء.

لقد قدمت الهجرة منفذا للصعود الاجتماعي أمام طوائف واسعة من الشعب المصرى لم يكن أمامها منفذ غيره. فهجرة الأيدى العاملة غير الماهرة أو شبه الماهرة، وكذلك هجرة الحرفيين، تقدم طريقا للصعود الاجتماعي لا يتطلب توفر درجة تذكر من التعليم أو قدرا يذكر من رأس المال، اللهم إلا ما يتطلبه الحصول على جواز السفر وتذكرة الطائرة، دون حاجة إلى توفر القدرة حتى

على ملئ بطاقات الخروج والدخول. فالمال الضئيل اللازم يمكن استدانته ريثما يبدأ الادخار في الخارج، وبطاقات الدخول يمكن أن يملأها لك الشخص الجالس إلى جوارك في الطائرة. كما أنها لا تتطلب توفر تلك الخصائص النفسية التي يتطلبها كثير من منافذ الصعود داخل الوطن، حيث تشتد حدة المنافسة حتى بين المتعلمين. فهي لا تتطلب نفس الدرجة من الشطارة والقدرة على تنمية العلاقات الشخصية اللازمة للحصول على وظيفة أفضل في الحكومة، ولا نفس الدرجة من المداهنة اللازمة للتسلق في العمل السياسي. ومن ثم أتاحت فرصا للصعود أمام أفراد وطوائف كانت فرص الترقي مغلقة على اقتناص الفرص، أو بسبب قلة الحظ من التعليم أو رأس المال، أو قلة القدرة على اقتناص الفرص، أو بسبب اعتزاز زائد بالكرامة الشخصية أو حتى بسبب درجة عالية من الكسل النفسي.

أضف إلى ذلك أنه حتى بصرف النظر عن ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن الهجرة ، فإن تولد الدخول الجديدة في الخارج والاحتكاك بأغاط استهلاكية جديدة وغير مألوفة للمصريين القابعين في بلدهم ، يتيح للمهاجر فرصة أكبر لاقتناء رموز جديدة للتميز الاجتماعي ترفعه درجات فوق أقرانه السابقين الذين لم تتح لهم نفس الفرصة . فالتميز والصعود لا ينتجان فقط من القدرة على الحصول على سلع أعلى ثمنا وإنما ينتجان أيضا من استحواز سلع غير مألوفة أو غير شائعة . إن استبدال الزي الأوروبي بالجلباب يندرج تحت هذا الطريق من طرق التميز ، وكذلك القدرة على إدخال بعض الكلمات الأجنبية في الحديث ، أو تزويد الأطفال بألعاب ووسائل للتسلية غير مألوفة في الوسط الذي نشأوا ابتداء فيه ، أو حتى مجرد اكتساب المعرفة بعالم جديد وخبرات جديدة ولو لم تتعد المعرفة بقواعد ركوب الطائرات وربط أحزمة المقاعد .

#### 张 张 张

اقترنت السبعينات والثمانينات أيضا بارتفاع كبير في معدّل التضخم مما رفع بدوره من معدل الحراك الاجتماعي. وارتفاع معدل التضخم يعود كما هو معروف إلى تدفق السيولة النقدية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في السلع والخدمات، وقد ساهمت الهجرة في ارتفاع هذه السيولة التي حصل عليها المهاجرون وعائلاتهم في

مصر مقابل إنتاج تم في الخارج. ولكن أضيف إلى تحويلات المهاجرين تدفق عائدات النفط المصرى وتزايد إيرادات قناة السويس والمعونات الأجنبية والأنفاق الاستثماري والاستهلاكي للأجانب الوافدين إلى مصر، فضلا عن التضخم المستورد بسبب الانفتاح، والذي يتمثل في حلول واردات محل منتجات مصرية أقل سعرا.

ومن المؤكد أن التضخم، كماحدث في مصر في السبعينات، قد أحدث تقلبات عنيفة في المركز النسبي للطبقات. فليس كل من أفاد من التضخم كان أصلا من شرائح الدخل العليا ولا كل من أضير به كان أصلاً من الفقراء.

فقد أفاد من التضخم ليس فقط ملاك العقارات المبنية الجديدة وأراضى البناء والمقاولون وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الذين يزرعون محاصيل غير تقليدية ، وأرباب الصناعة والمستغلون بتجارة الجملة وتجارة التصدير والاستيراد، وكبار المهنيين المشتغلين لحسابهم، الذين استطاعوا جميعا رفع دخولهم أو هوامش أرباحهم أو قيمة أصولهم بما يفوق معدل التضخم، بل أفاد أيضا من التضخم طوائف واسعة من الحرفيين وعمال البناء والعمال الزراعيين الذين أفادوا من ندرة العمل الناجمة عن الهجرة، وهي طوائف كانت تنتسب تقليديا إلى شرائح الدخل الدنيا.

من ناحية أخرى لم يكن المضارون من التضخم هم فقط المتبطلون عن العمل وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وأصحاب المعاشات وصغار الموظفين وعمال القطاع العام، بل أضيرت منه أيضا شرائح واسعة من الطبقة الوسطى من موظفى الحكومة والقطاع العام وصغار المهنيين حديثى العهد بالتخرج.

أضف إلى ذلك ما أتاحه التضخم من فرص وخلقه من دوافع لتغيير مصدر الدخل، كترك موظف الحكومة أو ضابط الجيش وظيفته للعمل بالنشاط الحر، أو اشتغال موظف الحكومة بالتجارة أو الزراعة أو بنشاط خدمى إلى جانب وظيفته، أو التحاق خريج الجامعة بخدمة المشروعات الأجنبية مهما انقطعت الصلة بينها وبين تخصصه، أو تحوّل المالك الزراعى الغائب إلى استغلال أرضه استغلالا مباشرا، أو تحول الحرفى إلى مقاول، أو صاحب العقار إلى مؤجر لشقق مفروشة. وهى تحولات لا ينبهنا إليها الاقتصادى عادة عندما يقتصر على القول بأن التضخم يضر

بأصحاب الدخول النقدية الثابتة دون الالتفات إلى أن التضخم يؤدى إلى تغيرات عميقة في مصادر الدخل نفسها. كذلك يساعدالتضخم على دفع عجلة الحراك الاجتماعي بإجبار المرأة الملازمة لبيتها على البحث عن عمل خارج البيت، وما يؤدى إليه ذلك من إضافة مصادر جديدة إلى دخل الأسرة، وانتساب الأسرة الواحدة إلى مراكز اجتماعية مختلفة باختلاف مصادر دخل أفرادها.

خلاصة القول أنه اجتمعت مجموعة من العوامل طوال نصف القرن الماضى، للعمل على صعود طبقات وشرائح اجتماعية كانت طوال النصف الأول من القرن تنتسب إلى الدرجات الدنيا في السلم الاجتماعي، فارتفع مستوى دخلها إلى حد سمح لها بمنافسة الطبقات الوسطى والعليا في نمط معيشتها. هذه العوامل هي التوسع في التعليم ونمو المؤسسة العسكرية والبيروقراطية الحكومية، ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية، والاتصال بالنشاط الأجنبي، والهجرة والتضخم. وفي نفس الوقت عملت مجموعة من المؤثرات على انحدار طبقات وشرائح اجتماعية كانت تجلس في أعلى السلم الاجتماعي، تاركة مكانها لشرائح صاعدة من الطبقات الوسطى والدنيا. من هذه المؤثرات قيام الثورة نفسها بإحلال مؤسسات سياسية جديدة محل الأحزاب والمجالس السياسية التقليدية، وإجراءات الإصلاح الزراعي والتأميم والحراسات، واتساع دور الحكومة والقطاع العام على حساب القطاع الخاص، ثم ظاهرة التضخم مرة أخرى.

لم يكن هناك بد من أن يحدث هذا الانقلاب في البناء الطبقي للمجتمع المصرى آثارا بعيدة الغور في السلوك الاقتصادي والاجتماعي وفي المناخ الثقافي والسياسي العام. وسوف نتناول فيما يلى كلا من هذه الآثار على التوالى.

#### الحراك الاجتماعي وأنماط الاستهلاك:

لقد ترددت الشكوى من شيوع الاستهلاك المظهرى أو الترفى منذ مطلع السبعينات، وهى ظاهرة ترد عادة إلى ما يسمى «بأثر المحاكاة» أى اندفاع الفرد إلى تقليد غيره، الأعلى دخلا، في نمط استهلاكه. وليس ثمة شك في أهمية أثر

المحاكاة في زيادة الميل إلى الاستهلاك المظهري، ولكن من المهم أيضا أن نلاحظ أن من أهم عوامل المحاكاة رغبة الفرد في الظهور بالانتماء إلى طبقة أعلى من طبقته الحقيقية أو الأصلية. ومن ثم فإن من أهم دوافع الاستهلاك المظهري الرغبة في الحصول على رموز طبقية تؤكد الارتفاع على درجات السلم الاجتماعي. إن الإصرار على اقتناء السيارة الخاصة مثلا، أو التليفزيون الملون، أو جهاز الفيديو، هو وسيلة من وسائل الطبقة الصاعدة لتأكيد صعودها ونفي انتسابها إلى القديم، ولكنه قد يكون أيضا وسيلة الطبقة المهددة في مركزها الاجتماعي للتظاهر بعدم انحدارها واستمرار احتفاظها بمركزها الاجتماعي القديم.

إن هذا التأكيد من جانبنا على الدافع الطبقى الكامن وراء الاستهلاك المظهري تنبع أهميته من أمرين:

الأمر الأول: أنه يبين لنا خطأ المبالغة في قدرة السلطة السياسية على كبح جماح هذا النوع من الاستهلاك. فهذا الميل إلى الاستهلاك المظهرى قديظهر لنا، في ضوء هذا الاعتبار الطبقى، أقل حظا من اللاعقلانية عما يتصور البعض، وأشد عنادا ومقاومة لأية محاولة تبذل لتقييده والحد منه. فالرغبة الجامحة في اقتناء السيارة الخاصة من جانب عائلة انضمت حديثا إلى شريحة عالية من الدخل، من السهل المبالغة في تحقيرها بالقول بأنها مجرد مثل من أمثلة الرغبة في المحاكاة، وكذلك القول بأن التصرف العقلاني يفرض على واضعى السياسة الاقتصادية الحد من استيراد السيارات ومن إنتاجها محليا ومن بناء الكبارى العلوية والأنفاق السفلية والاستعاضة عن كل ذلك بإنتاج المزيد من وسائل المواصلات العامة. قد يكون الأمر بهذه البساطة فعلا لو كانت تلك السيارة الخاصة مجرد وسيلة من وسائل الانتقال، ولكنها في الحقيقة، فضلا عن ذلك، رمز من رموز الصعود الاجتماعي، وهي بهذا الوصف تفرض نفسها فرضا على أفراد الطبقة الصاعدة وواضعي السياسة الاقتصادية على السياسة الاقتصادية على السياسة الاقتصادية المنافسهم من المنتمين إلى هذه الطبقات الجديدة.

والأمر الثاني: أنه يبين أنه قد يكون من الخطأ الإمعان في التشاؤم بالاعتقاد بأن هذا الميل القوى إلى الاستهلاك المظهري قد يبقى معنا إلى الأبد. فقد يكون الإقبال

على هذا النوع من الاستهلاك مرتبطا فقط بالمراحل الأولى من مراحل الصعود أو الهبوط، يزول أو تقل أهميته مع ازدياد ثقة الطبقة الصاعدة بنفسها، ومع إدراك الطبقات الهابطة لعدم جدوى المقاومة.

إن هذا يقودنا أيضا إلى إدراك إلى أى مدى يرتبط الاختلال في ميزان المدفوعات بارتفاع معدل الحراك الاجتماعي. فالتزايد المذهل في قيمة الواردات المصرية (وتراخي النمو في الصادرات) هو في جزء منه انعكاس لهذا الحراك الاجتماعي، الذي قد يفوق في أهميته في هذا الصدد، مجرد الزيادة في عدد السكان أو مجرد الزيادة في متوسط الدخل. بل إن هذا لا ينطبق على الواردات الكمالية وحدها. فاستهلاك القمح نفسه قد يمثل صعودا اجتماعيا لأسرة ريفية فقيرة، كما يعتبر استهلاك جهاز التكييف أو المروحة اليابانية أو السجائر الأجنبية رمز الصعود لأسرة حضرية أعلى دخلا.

إذا صح ذلك فإن ما يسمى بترشيد الواردات قد يصادف صعوبات أكبر بكثير مما يتصوره البعض ممن يقصرون نظرهم على الصفات المادية للسلع ويغفلون عن وظيفتها الاجتماعية. وقد تنطبق نفس الملاحظة على الإنفاق المتزايد على السلاح الذي قد يبدو غريبا في حقبة لا تكف عن رفع شعارات السلام، إذا لم نأخذ في اعتبارنا الضغوط الآتية من المؤسسة العسكرية التي يتضاعف عدد أفرادها لأسباب اجتماعية.

#### الحراك الاجتماعي وأنماط الاستثمار

لقد شاعت أيضا الشكوى من اتجاه الاستثمار في مصر إلى فروع غير منتجة أو قليلة الإنتاجية من وجهة نظر المجتمع، كالمضاربة على الأراضى والإسكان الفاخر والتجارة وفروع الصناعة والخدمات ضعيفة الأثر في دفع عجلة التنمية، كصناعة المشروبات الغازية أو السياحة. وكذلك شاعت الشكوى من اتجاه الاستثمار الحكومي إلى مشروعات المرافق العامة، خصوصا في المدن، على حساب الاستثمار في الصناعة والزراعة، مما أدى إلى زيادة الاختلال في الهيكل الإنتاجي وهيكل العمالة على السواء. ويرد كل ذلك عادة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادى بما عنته من انحسار دور الدولة في تنمية القطاعات الإنتاجية من ناحية، وانحسار دورها في توجيه الاستثمار الخاص إلى أوجه النشاط المنتج من ناحية أخرى.

هذا التفسير، كما سبق أن أشرنا، هو صحيح بالطبع، ولكنه لا يلتفت إلى دور ارتفاع معدل الحراك الاجتماعي في تدعيم هذا الاتجاه إلى الاستثمار غير المنتج أو ضعف الإنتاجية.

فكثير مما يسمى بالاستشمار غير المنتج أصبح هو نفسه من رموز الصعود الاجتماعى، كبناء مساكن الطوب الأحمر فى الريف، والاستثمار فى سيارات النقل بين القرى والمحافظات أو فى سيارات التاكسى داخل المدن. وبعضها يمثل استجابة غير مباشرة لنفس الرغبات، كالاستثمار فى تجارة الاستيراد وإقامة البوتيكات بل وصناعة المشروبات الغازية نفسها التى يمثل استهلاكها فى نظر كثيرين من أفراد الطبقات الصاعدة رمزا غريبا لهذا الصعود. إن النمو المذهل فى الاستثمار فى المبانى السكنية لا يعود لمجرد النمو فى السكان أو عدد الزيجات ولا حتى لمجرد الارتفاع فى متوسط الدخل، بل يعود أيضا إلى نمو طموحات جديدة لنوع جديد من المسكن يتخذ هو أيضا رمزا مهما من رموز الترقى الاجتماعى.

بل إن هناك علاقة وثيقة بين غلبة الاستثمارغير المنتج بصفة عامة، أى بصرف النظر عن هذا النوع أو ذاك من الاستثمار، وبين الحراك الاجتماعي. ذلك أن كثيرا عما يسمى بالاستثمار غير المنتج هو في العادة أسرع عائدا وأقل مخاطرة من الاستثمار الزراعي أو الصناعي، ومن ثم فهو أكثر ملاءمة لأفراد يستعجلون إثبات رقيهم الاجتماعي، وقد يتطلب أيضا مستوى منخفضا نسبيا من التعليم والخبرة، مما يلائم أيضا الطبقات حديثة العهد بالثروة والتعليم، بينما تناسب فروع النشاط الإنتاجي طبقات أكثر استقرارا وأشد ثقة وأرقى تعليما وأقل لهفة. من ناحية أخرى نجد أن كثيرا من أبناء الحرفيين أصبحوا يفضلون الوظيفة والأعمال المكتبية أو الأعمال «النظيفة» عموما، التي أصبحت تؤهلهم لها شهاداتهم الجامعية الجديدة، على ممارسة الحرف التي لم تجلب لآبائهم وأجدادهم إلا الضعة. إن هذا لا يفسر فقط التدهور الذي أصاب كثيرا من الحرف والانخفاض في كفاءة كثير منها، بل يفسر أيضا، ولو جزئيا بالطبع، هذا التضخم السرطاني في نصيب الخدمات في هيكل العمالة والناتج القومي على السواء.

إن ملاحظات مماثلة يمكن أن نوردها أيضا فيما يتعلق بالاستثمار العام وقلة حظ

فروع النشاط الإنتاجي فيه. إن جزءا كبيرا من إنفاق الدولة على المرافق العامة يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى المدن، وهي ظاهرة وثيقة الصلة بمعدل الحراك الاجتماعي. كما أن التوسع في الإنفاق على مشروعات الطرق والكباري العلوية والأنفاق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، والتخاذل في حماية الأراضي الزراعية من زحف المباني السكنية عليها، هو في جزء منه رضوخ للضغوط الاجتماعية الآتية من طبقات جديدة لا يمكن أن تتخلى عن المطالبة بتوصيل الكهرباء إلى سلعهم المعمرة الغالية، والمياه ومشروعات الصرف لمساكنهم الجديدة، وتصر على الزحف على الأراضي الزراعية وتجريفها، رضيت الحكومة الجديدة، وتصر على الزحف على الأراضي الزراعية وتجريفها، رضيت الحكومة الاستثمار الخاص غير المنتج وملاحقته بالضرائب العالية وتوجيه جزء منه إلى استثمارات أكثر جدوى من وجهة نظر التنمية، ونحن لا نستهين بما يمكن للحكومة أن تفعله في هذا المجال لصالح التنمية، ولكننا نريد فقط أن نلفت النظر إلى قوة الموانع الطبقية أمام فرض مثل هذه القيود.

#### الحراك الاجتماعي وعجز الميزانية ومعدل التضخم

إن من المهم أيضا أن نلفت النظر إلى العلاقة بين ظاهرة الحراك الاجتماعي وتفاقم العجز في ميزانية الدولة حتى وقت قريب، أى عجز الحكومة عن توليد إيرادات تتزايد بنفس معدل زيادة نفقاتها. إن تراخى النمو في الإيرادات العامة لا يعود إلى انخفاض معدلات الضريبة بقدر ما يعود إلى ارتفاع معدل التهرب من دفعها. وقد شاع تفسير التهرب من الضرائب بتدهور مستوى الأخلاق وضعف الشعور بالانتماء للوطن. وهنا أيضا نجد تجاهلامعيبا لظاهرة الحراك الاجتماعي ولأثر تغير المواقع الطبقية لكل من محولي الضرائب ومحصليها ومشرعيها على السواء.

فكثير من أصحاب السلطة في اصدار التشريع الضريبي هم أنفسهم من أصحاب الدخول والثروات الجديدة، ومن ثم فهم من أقل الناس استعدادا لسد ما في قوانين الضرائب من ثغرات، ومن أقل الناس استعدادا لإخضاع المصادر الجديدة للدخل والثروة لضرائب أو معدلات ضريبية جديدة. وكبار الممولين، أو بالأحرى كبار

الممولين المحتملين، في عصرنا الجديد، يختلفون اختلافا جذريا عن عمولي الضرائب في الماضي الذي لم يشهد هذه الدرجة من الحراك الاجتماعي. فهم لا يشعرون بدين للدولة في حصولهم على مصادر رزقهم الجديدة، على النحو الذي كان يشعر به المالك الزراعي أو الصناعي الكبير في الماضي، حينما كانت الدولة تقوم بالنيابة عن الملاك بمشروعات الري والصرف وسائر المرافق وتصون الأمن وتحمى القانون، وتفرض عليهم الضرائب لتمويل كل ذلك. فأى دين للدولة يشعر به أولئك الذين كونوا ثرواتهم من أعمال المقاولة والسمسرة والمضاربة وتأجير الشقق المفروشة، والذين يشعرون بأن دحولهم وثرواتهم لم تكن إلا ثمرة الشطارة والهمة؟ بل إن كثيرا من هذه الدخول لا يتطلب وجوده أصلا نشاطا إيجابيا من جانب الدولة بل لعله يشترط غيابها. وأى دين للدولة يشعر به المهاجرالذي لم يكون ثروته إلا بالاغتراب عن بلده ولم تفعل له الدولة أكثر من السماح له بالخروج؟

ثم إن حديثى الثراء الذين تتولد دخولهم وثرواتهم من ظروف غير مضمونة الاستمرار، كالهجرة وأعمال الوساطة، هم أقل استعدادا لدفع الضريبة من أولئك الذين يعتمدون في دخولهم على مصادر متجددة كالزراعة والصناعة. والثراء الحديث الذي مكّنك أخيرا من الصعود في مدارج السلم الاجتماعي أصعب عليك أن تتنازل عن جزء منه من الثراء الذي لم يحدث تغييرا يذكر في مركزك الطبقى. الثاني بمثابة التنازل عن شريحة من الشحم الزائد عن حاجة الجسم، والأول بمثابة اقتطاع من اللحم نفسه.

والممولون المنتمون إلى طبقات آخذة في الهبوط يصعب عليهم دفع الضرائب المستحقة لاعتبارات أخرى. فهم يشعرون بالضغينة لانخفاض مركزهم الاجتماعي ويستميتون في الاحتفاظ بما بقى لهم منه، ويستنكرون أن تاتي الضريبة لتزيد مركزهم سوءا على سوء. وهم يرون من يعتبرونه أقل استحقاقا لا يكف عن الصعود بسرعة مذهلة دون أن تصيبه الضريبة. وفي ظروف التضخم الجامح يزداد شعور هذه الطبقة بالضغينة إذ يرون دخولهم الحقيقية تتآكل على أي حال بارتفاع الأسعار الذي لا يفيد منه في نظرهم إلا طبقات حديثة العهد بالنعمة.

من المنتمين إلى هذه الطبقات الهابطة أيضا محصلو الضرائب أنفسهم، الذين قد

يحمون مركزهم الاجتماعي المتداعي بقبول الهدايا والرشاوى من الطبقة الجديدة الصاعدة، والذين أصيبوا بانهيار نفسي أمام هذه الطبقة الجديدة إذ يراها المحصل تتمتع بتبجح وجرأة غير معهودتين، ويراها تستهزئ بالسلطة وتتمتع بحمايتها بل وأحيانا بمحاباة الشرطة والقضاء.

وأخيرا فإن ارتفاع معدل التضخم نفسه لا يمكن تفسيره بمعزل عن ارتفاع معدل الحراك الاجتماعي. لقد رأينا من قبل كيف ساهم التضخم في رفع معدل الحراك الاجتماعي، ولكن الحراك الاجتماعي يساهم بدوره في تغذية التضخم. ذلك أن معدل التضخم لا يتوقف فقط على معدل الزيادة في كمية النقود المتداولة بالنسبة إلى المعروض من السلع والخدمات، بل يتوقف أيضا على سرعة دوران النقود. وقد صادفنا من قبل عوامل تؤدى إلى زيادة سرعة دوران النقود، ووثيقة الصلة بالحراك الاجتماعي، كارتفاع الميل إلى الاستفلاك والميل إلى الاستثمار سريع العائد لدى الطبقات الصاعدة والهابطة على السواء، الأولى في محاولة إثبات صعودها، والثانية في محاولتها المستميتة للاحتفاظ بمركزها. فإذا بارتفاع الميل إلى الاستهلاك وإلى الاستثمار سريع العائد يضاعف من حدة الخراك الاجتماعي.

#### الحراك الاجتماعي وأزمة مصر الاجتماعية والسياسية

ليس من المستغرب في فترات الحراك الاجتماعي السريع أن تقوى القيم المادية وينخفض تقييم المجتمع لما يسمى بفضائل الأخلاق. فانفتاح فرص للترقى الاجتماعي لم تكن قائمة من قبل يسيل لعاب الطبقات الآخذة في الصعود، كما يؤدى ازدياد احتمالات التردى والسقوط إلى إضعاف قدرة الطبقات المهددة في مراكزها الاجتماعية على مقاومة مختلف وسائل الإغراء المادى. في مثل هذه الظروف يبدو التمسك بفضائل الأخلاق، أكثر فأكثر، من قبيل الترف الذي لا يسمح به تغير الأحوال، وتهون أكثر فأكثر التضحية بالمبدأ والشرف، وتعلو في نظر الناس قيم الشطارة والسرعة والقدرة على انتهاز الفرص وعلى التكيف مع الظروف المتقلبة، وعلى تنمية العلاقات الشخصية بذوى النفوذ القادرين على فتح أبواب الفرص الجديدة. في نفس الوقت يضعف تقييم بعض أغاط السلوك التي كانت تعد

من الفضائل مجتمع أكثر ثباتا. فاحترام الكلمة والالتزام بالوعد والوفاء والتمسك بالكرامة الشخصية، هي كلها فضائل تحوى في طياتها معنى الثبات، وتفقد أهميتها أكثر فأكثر كلما زاد معدل التغير، حيث يبدو الثبات والإخلاص للقديم، سواء كان هذا القديم صديقا أو زوجة أو وعدا أو مكانا أو عقيدة، نوعا من العاطفية الزائدة التي لا تليق بشخص صاعد ومتحرك.

إن ما شاع تسميته مؤخرا بالتسيب أو الفساد أو عدم الانضباط قد لا يكون في حقيقة الأمر أكثر من مظاهر، زادت قليلا أو كثيرا عن الحد، لقيم الشطارة والسرعة والقدرة على انتهاز الفرص والتكيف مع الظروف، حتى إذا تعارضت مع ما يفرضه القانون. كما أن ظهور أنواع جديدة من الجرائم، وزيادة معدل أنواع قديمة منها، لا يزيد في كثير من الأحوال على أن يكون تطبيقا فاضحا لنفس القيم. إن ظاهرة العمارات الجديدة التي تسقط بعد شهور أو أيام من بنائها، وكثرة الاعتداء على أموال الدولة، وشيوع الرشوة، وقتل الأب أو الأم استعجالا للميراث، كثيرا ما تكون مجرد مظاهر لهذه العجلة في الصعود الاجتماعي أو لفزع شديد من الهبوط. وإذا كان النشاط الاقتصادي غير المنتج هو أكثر فعالية في الاسراع بالصعود الاجتماعي من النشاط الإنتاجي، فإن الجريمة قد تكون هي أكثر أنواع النشاط غير المنتج إسراعا بتحقيق هذا الصعود، يقوم بها أكثر الأفراد عجلة ونفاذ صبر.

على أن الجريمة قد لا تكون نتيجة للإمعان في تعجل الصعود أو في الفزع من احتمال الهبوط، بل قد تكون مجرد تعبير عن الشعور بالإحباط الشديد نتيجة للفشل في تحقيق الامل. إذ أنه مهما كان حجم الفرص المتاحة للصعود والترقى فإن الأمال في الصعود تفوق في العادة المتوفر من هذه الفرص. فكم من خريجي الجامعات تستطيع بلاد النفط أو الشركات الانفتاحية استيعابه؟ ومهما فعلت الحكومة من أجل تأجيل الإحباط، فالإحباط قادم لا محالة. فالتوسع في القبول في الجامعات هو مجرد تأجيل للإحباط وليس منعا له، والتوسع في التجنيد ومد أجله هو أيضا تأجيل آخر، والتوسع في التوظيف في الحكومة والقطاع العام بصرف النظر عن الحاجة الحقيقية له، قد لا يمثل في نهاية المطاف أكثر من تقديم إعانة بطالة لأفراد كانت آمالهم أكبر من ذلك بكثير، واعتراف أخيرا من الحكومة بأن على كل منهم أن يحل مشكلته الفردية بنفسه.

فى ظروف كهذه لا يجب أن نستغرب أن تنتشر نفس القيم وتمتد العدوى إلى أوجه من النشاط تعتبر بطبيعتها أشدها مقاومة للعدوى، أو أكثرها تطلبا لقيم النزاهة والاستقامة، كمهنة القضاء والتعليم، وإلى القائمين بالتشريع أو الحفاظ على الأمن، ناهيك عن المشتغلين بالسياسة. ففى مجتمع يشهد معدلا عاليا للحراك الاجتماعي تزيد نسبة القائمين بهذه المسئوليات ممن كانوا حتى وقت قريب جدا ينتسبون إلى فئات الدخل الدنيا، ومنهم من كان دائما يتطلع إلى المنصب هروبا من ظروف نشأته، وقد ينظر إلى الأستاذية في الجامعة أو إلى مهنة القضاء أو عضوية المجالس النيابية أو الاشتغال بالسياسة باعتبارها في الأساس مصدرا للرزق. قد تبدو لكثير من هؤلاء، قيم الأمانة العلمية في التأليف الجامعي، أو ناهة الحكم وحياده، أو الالتزام الصارم بالقانون، وكأنها زوائد غير ضرورية، لا تحمل نفس أهمية المنصب كمصدر لتوليد الدخل، والمطالبة بها مبالغة في التحذلق والحنبلة. بل قد يشعر صاحب المنصب الرفيع بالاستغراب الحقيقي من إصرار البعض على المراعاة الصارمة لهذه القيم والقواعد، وقد يعتبر ذلك من قبيل الرزالة أو ثقل الظل أو الحقد، خصوصا وهو يرى في الفرص المتاحة للترقى والصعود ما يكفى الجميع أو هكذا يتصور.

إن قرب عهد بعض أصحاب هذه المهن بالصعود والترقى قد يجعلهم يستميتون فى الدفاع عما حققوه من نجاح. فكما كان الصعود سريعا قد يكون الهبوط سريعا أيضا، وذكرى المهانة القديمة لازالت حاضرة بقوة فى الذهن، ولم يتحقق بعد الاطمئنان إلى المركز الجديد، والمنافسون الحاسدون كثيرون، فيهون دفع أى ثمن فى سبيل الاحتفاظ بما تحقق، وتهون أعمال الزلفى والتملق، ويقبل القيام بأعمال أقل كثيرا من الكفاءة وإن أريق فى سبيلها ماء الوجه.

#### الحراك الاجتماعي وروابط الأسرة

فى غمار الحراك الاجتماعى السريع تميل روابط الأسرة إلى التفكك لأكثر من سبب. فالزواج قد يكون قدتم فى ظروف مادية لم تعد قائمة، حيث أصبح متاحا للزوج الآن (أو الزوجة) فرص لم تكن متاحة من قبل. والحراك الاجتماعى كثيرا ما يتطلب أيضا انتقالا ماديا للزوج أو الزوجة يزعزع ارتباطات قديمة. والصعود

المادى قد يكسب أحد الطرفين شعورا جديدا بالتفوق على الآخر يهدد الانسجام القديم. وقد يحدث الزواج بين طرفين متساويين أو متقاربين في مستوى التعليم والثقافة والكسب، ولكن هذا التقارب يخفى اختلافا بيّنا في ظروف النشأة الأولى مما قد لا يتضح إلا بعد الزواج فيعكر صفو العلاقة أو يقضى عليها.

والغالب أن يكون أمام الأولاد فرص جديدة لم تكن متاحة للأب بسبب تفوقهم عليه في مستوى التعليم واتصالهم ببيئات جديدة لم تتح للأب أو الأم أية فرصة للاتصال بها، فيكتسب الأولاد ثقة بقدرتهم على الكسب والترقى الاجتماعى تفقدهم ما كان لديهم من احترام للبيت الذى نشأوا فيه، ولا يرون في خبرة آبائهم ما يدعو للتبجيل لاتصالها بأعمال أو بيئة منبتة الصلة بأعمالهم أو بيئتهم الجديدة. ويحاول الأب أو الأم عمارسة سلطتهما القديمة دون جدوى. وتتمرد البنت على محاولة تزويجها بقريب لها لإدراكها أن بإمكانها الآن، عن طريق الزواج، تحقيق الصعود في السلم الاجتماعي، أو أن لديها من التعليم أو الخبرة أو المال المكتسب من الهجرة ما يؤهلها لذلك، فتطالب البنت بمزيد من التحرر لا تستسيغه عقلية الأب أو الأم التقليدية. ويزداد الطين بلة إذا كان الأب يتعرض لتأكل دخله الحقيقي مع التضخم حيث تضعف ثقته بنفسه أمام مطالب الأولاد المتزايدة تحت ضغط مظاهر التحول المحيطة بهم، ويشعر بعجزه عن فرض سلطانه مع فقدانه للقدرة على تلبية مطالبهم حتى المشروع منها.

قد تساعدنا أيضا ظاهرة الحراك الاجتماعي في تفسير ما نلاحظه من شيوع درجة من التساهل واللين في معاملة الآباء والأمهات لأولادهم لم تكن معهودة من قبل، والخضوع لطلباتهم، والاهتمام باحتياجاتهم ونزواتهم ومظهرهم وأدائهم المدرسي، على نحو كان يعتبر قبل ثلاثين عاما من قبيل التدليل المفرط. فقد يجوز تفسير ذلك بما تعلقه الطبقات الصاعدة على أولادهم من آمال للارتفاع بمركزهم الاجتماعي، وخوف الطبقات الهابطة على أولادهم من المعاناة في مستقبلهم من حدة المنافسة الجديدة التي يتعرضون لها. أضف إلى ذلك أن الأولاد يؤدون لآبائهم وظيفة بماثلة للوظيفة التي تؤديها السلع المعمرة من إثبات الترقي والصعود الاجتماعي. فإذا كان من الصعب أحيانا إخفاء آثار النشأة الأولى البادية في سلوك الأب والأم، فإن من الأسهل كثيرا إخفاء هذه الآثار في سلوك ومظهر الأبناء والبنات.

#### الحراك الاجتماعي والتراث الشعبي

يقول عالم الاجتماع الشهير «سوروكن P. Sorokin» إنه بينما تميل الطبقات الدنيا في الظروف الاجتماعية الثابتة نسبيا إلى تقليد الطبقات الأعلى منها في أغاط سلوكها، فإنه في الظروف التي تتعرض فيها الطبقات العليا للانحدار والتدهور على درجات السلم الاجتماعي، يحدث العكس، حيث تأخذ الطبقات الهابطة في تقليد واقتباس أغاط سلوك الطبقات الأدنى منها واعتناق قيمها (١). ولدي من الأسباب العقلية البحتة ما يرجح صحة هذاالاعتقاد، كما أن هناك من ظواهر التحول الاجتماعي في مصر ما يؤيده. فهناك أولا الثقة بالنفس التي تكتسبها الطبقات الصاعدة بسبب صعودها نفسه، والتي تدفعها إلى تأكيد صعودها وتقضى على الاستحياء القديم من التعبير عن نفسها ومواجهة الطبقات العليا بقيمها وعاداتها وأغاط سلوكها.

وهناك ثانيا ما يتضمنه الصعود المادى والاجتماعى من انتشار وذيوع، إذ لا يعود ثمة ما يمنع الطبقات الصاعدة من غزو الأسواق والمدارس والجامعات والنوادى والشواطئ بعد أن مكّنتها قوتها الشرائية الجديدة من ذلك.

وهناك ثالثا القدرة المتزايدة لدى هذه الطبقات على غزو وسائل الإعلام والتأثير في الرأى العام، بسبب زيادة حظها من التعليم والقدرة الشرائية على السواء. يحدث العكس بالضبط لأفراد الطبقات العليا الهابطة التي ينحسر وجودهم المادى وتأثيرهم الثقافي كما تنحسر في نفس الوقت ثقتهم بأنفسهم.

وهكذا تأخذ قيم الطبقات الصاعدة في تأكيد وجودها وفرض نفسها على أفراد الطبقات الهابطة نفسها، وقد يقبلها هؤلاء صاغرين وعلى مضض ولكنهم قد يقبلونها أيضا عن طريق غير شعوري ودون وعي بما يحدث لهم، كما يتخلون صاغرين أو دون وعي عن بعض عاداتهم وقيمهم القديمة.

فالاحتقار التقليدي للعمل اليدوي، الذي ارتبط دائما بانخفاض دخول العمال اليدويين، يبدأ في الانحسار والزوال مع ارتفاع دخولهم، حتى يتحول أفراد

Sorokin, P.: Social omd Cultural Mobility, the Free Press of Glencoe, Illinois, (1) 1959, pp. 565-8.

الطبقات الهابطة إلى قبول القيام به بدون الشعور القديم بالخجل والاستحياء. ولا يعود الانتساب إلى عائلة دون أخرى مصدرا للفخر أو الخجل. كما ينتشر بين الطبقات جميعا تناول المأكولات الشعبية وارتداء الجلباب المصرى وتأثيث المنزل بالأثاث العربى، بعد أن كانت كلها رموزا لمستوى المعيشة المنخفض. وتنتشر عادات ريفية أخرى كانتشار العناق بين الرجال لدى كل لقاء. ويشيع استخدام الأسماء التى كانت ترتبط تقليديا بالأصل الريفي أو البيئة المصرية الصميمة، فتحل فاطمة أو زينب محل شوشو ونيللى. كما يعم الاهتمام ببعض الألعاب الرياضية ككرة القدم التى تتميز عن غيرها من أنواع الرياضة بقلة تكاليفها وسهولة متابعتها.

كذلك قد يكون من الممكن بهذا أيضا أن نفسر انتشار كثير من الطقوس الدينية التي كانت الطبقات الأقل احتكاكا بالغرب أكثر تمسكا بها، والطبقات العليا أقل حرصا عليها. كانتشار الحجاب بين مختلف الطبقات الاجتماعية، والحرص على بدء الخطابات والمحاضرات باسم الله. . إلخ.

#### الحراك الاجتماعي والتغريب

لا يجب أن نستغرب مع ذلك أن يقترن هذا الذيوع لعادات تقليدية مرتبطة بالتراث الشعبى وصعودها إلى أعلى بذيوع تقليد عادات غربية بحت مقتبسة من الخارج ومناقضة تماما للتراث والعادات الموروثة. فالحياة الاجتماعية كيان معقد يمكن أن تجتمع فيه المتناقضات بخضوعه لمؤثرات تأتى من مختلف الاتجاهات وتلبّى مختلف الاحتياجات والتطلعات. إن الاتجاه نحو التغريب في المجتمع المصرى اتجاه قديم وسابق بالطبع على قيام الثورة بما لا يقل عن قرن ونصف، ومنذ هذا التاريخ لم ينقطع تياره لحظة وإن تفاوت قوة وضعفا مع اختلاف شدة الاحتكاك بالغرب ومع اختلاف طموحات الطبقات المسيطرة على المجتمع المصرى. على أن شيئا واحدا على الأقل ظل ثابتا منذ بدأت حركة التغريب في بداية القرن الماضي، وهو أن الاقتباس من الغرب كان دائما يستخدم كرمز للتميز الاجتماعي من جانب الطبقات الطامعة في هذا التميز والقادرة عليه. ومن ثم فقد كانت أكثر الطبقات خضوعا لحركة التغريب هي الطبقات الأعلى دخلا، ليس فقط بحكم احتكاكها

الأقوى بالغرب، ولكن بحكم قدرتها الأكبر على اقتباس رموز الحياة الغربية، سلعا كانت أو سلوكا أو معتقدات أو طرقا للتفكير.

وقد ظلت الطبقات الواقعة في أسفل السلم الاجتماعي حتى قيام ثورة ١٩٥٢ معزولة إلى حد كبير عن الاحتكاك بالغرب ومحرومة في نفس الوقت من القدرة على تقليده حتى لو تطلعت إليه. ثم بدأت حركة التغريب تمتد إلى هذه الطبقات بالتدريج في الخمسينات والستينات مع ارتفاع دخولها وانتشار التعليم بين صفوفها وزيادة تعرضها لوسائل الإعلام الآخذة في الانتشار، ومع غو المؤسسة العسكرية وتحديث وسائل الإنتاج بارتفاع معدل التنمية منذ منتصف الخمسينات. على أن امتداد حركة التغريب إلى أسفل لم يشهد في تاريخ المجتمع المصرى معدلا كالذي شهده في السبعينات بسبب ازدياد معدل الحراك الاجتماعي نفسه. فمع استمرار انتشار التعليم في صفوف طبقات المجتمع الدنيا وامتداده إلى الأقاليم، وارتفاع مستوى الدخل لدى شرائح واسعة من هذه الطبقات، وهجرة أعداد غفيرة منها، زاد احتكاكها بالغرب وزادت قدرتها على تقليده في نفس الوقت. صحيح أن زاد احتكاكها بالغرب وزادت قدرتها على تقليده في نفس الوقت. صحيح أن بإدخال أنماط للاستهلاك وبعض العادات الغربية التي لم تكن مألوفة لتلك الطبقات الصاعدة في مصر، كما أن الهجرة إلى البلاد العربية ، عن طريق رفعها لمستوى الدخول، سمحت باتصال أكبر بالمجتمعات الغربية مباشرة.

لقد ظلت ممارسة بعض العادات الغربية رمزا لتأكيد الترقى الاجتماعى لدى الطبقات الصاعدة كما كانت رمزا للتميز الاجتماعى للطبقات العليا قبل الثورة. ولكن الجديد في الأمر هو اختلاف طبيعة التغريب الذي يجرى الآن عن التغريب الذي كانت تحمله الارستقراطية الزراعية والرأسمالية القديمة، بحكم اختلاف الطبقات المقلّدة والمجتمعات المقلّدة وقنوات التغريب في الحالين.

فالطبقات المقلّدة الآن هي طبقات حديثة العهد بمستوى الدخل العالى وبالتعليم على السواء، وهي لذلك أقل ثقة بحقها في هذا الصعود مما كانت الطبقات العليا القديمة طويلة العهد بالشراء والسيطرة، وأقل قدرة على تشرب أنماط السلوك الغربي الأكثر تعقيدا. وهي طبقات أكثر صلة بالقرية مما كانت الطبقات العليا

القديمة كما أن جزءا من تغريبها يأتى الآن عن طريق غير مباشر، بالاتصال بمجتمعات عربية متلقية من الغرب بدلا من أن يكون التلقى عن الغرب مباشرة.

والطبقات المقلّدة الآن تتصل بالغرب في وقت ساد فيه ما قد يسمى بنمط الحياة الأمريكي، ويتراجع فيه النمط الأوروبي في التعليم والاستهلاك وقواعد السلوك على السواء. وهي تتعرض لوسائل إعلام تاثرت أيضا بنمط الحياة الأمريكي أكثر من ذي قبل، ويحتل فيها التليفزيون مكانة أكبر بكثير من مكانة الصحف والإذاعة في التأثير، وقد تكون مكانة أكبر من مكانة المدرسة التي كانت قناة التغريب الأساسية في الماضى.

ليس من الغريب إذن أن يكون نمط التغريب الجديد مختلفا أشد الاختلاف عن نمط التغريب الذي كان الوسطاء فيه ينتمون إلى الارستقراطية الزراعية والرأسمالية الكبيرة. فهو أولا يميل إلى أن يكون أكشر سطحية وأشد تعبجلا، يتصل بالمظاهر الخارجية أكثر من اتصاله بالقيم والعقائد، ويتعلق بسلع الاستهلاك أكثر مما يتعلق بأنماط التفكير. وهو تغريب يختلط اختلاطا غريبا بقيم تقليدية وعادات ريفية، بعد أن كان محصنا داخل البيوتات الكبيرة في المدن. وهو تغريب لسلوك الشباب والناشئين أكثر منه تغريبا للآباء والأمهات، بعد أن كان التغريب يشمل أفراد الأسرة كلها بنفس الدرجة، الأمر الذي يضيف عاملا جديدا إلى عوامل سبق ذكرها لزيادة الفجوة بين الأجيال.

إن كل هذا من شأنه أن يلقى بعض الضوء على ذلك الميل المتزايد إلى تفضيل ماهو أجنبى، وخصوصا ماهو أمريكى، على ما هو وطنى، وهذا الإقبال المذهل لدى الشباب إلى تقليد الزى الأمريكى، والإهمال المخطط فى ارتداء الثياب، على النحو المعروف لدى الشباب الأمريكى، وتفضيل المأكولات والمشروبات السريعة وأنماط قص الشعر والرقص على الطريقة الأمريكية، وهذا الغرام بكل ماهو أتوماتيكى وجاهز للاستعمال الفورى، والاقبال على تعلم الإنجليزية وإرسال الأولاد إلى المدارس الأجنبية والتزوج بأجنبيات، وشيوع الاحتفال بأعياد الميلاد لدى الطبقات الصاعدة التى لم تكن تتذكر، حتى وقت قريب، تواريخ ميلاد أبنائها.

### الحراك الاجتماعي والمناخ الثقافي

لم يكن هناك بد من أن ينعكس كل هذا على المناخ الشقافي، بالمعنى الضيق للثقافة، أى نتاج الفكر من آداب وفنون، سواء من حيث مضمون الفكر نفسه أو وسائل التعبير عنه.

فقد اعترى اللغة الدارجة ولغة الكتابة خلال الثلاثين عاما الماضية تغير ملفت للنظر وجدير ببحث مستقل يعكف عليه بعض باحثينا الاجتماعيين، ولكن من المؤكد أن من بين أهم أسبابه ظاهرة الحراك الاجتماعي التي نتكلم عنها. لقد بدأت الثورة منذ أيامها الأولى بإلغاء رسمى للألقاب، من باكوية وباشوية، ولكن ما كان يمكن أن يحدث هذا الإلغاء في الحياة اليومية لولا تطابقه مع تغير العلاقات الاجتماعية. وقد تحقق هذا التطابق بالفعل حتى كاد يصبح استخدام هذه الألقاب أقرب إلى السخرية منها إلى التبجيل.

ومن ناحية أخرى دخلت إلى اللغة كلمات وتعبيرات جديدة تعبر عن هذا التغير في التركيب الطبقى. فقد استعير مثلا في وصف رئيس الجمهورية وصف ارتبط تقليديا بالحرفيين وهو وصف «الريس»، الذي شاع استخدامه في الإشارة إلى أي رئيس أو حتى إلى أي شخص لا يعرف اسمه، بدلا من الإشارات القديمة مثل «ياحضرة» و «ياأستاذ». شاع أيضا استخدام كلمات أو عبارات تعبّر عن القيم الجديدة المرتبطة بالتغير الاجتماعي السريع ككلمات (طنّس) و (فوّت) و (مشي أمورك) و (ماشي)، كما زاد إقدام كلمات إنجليزية في الحديث والكتابة بمبّرر أو بدون مبرر، وزاد استعمالها في تسمية المتاجر والمأكولات والمشروبات، كما زاد عدد الكلمات المهجّنة التي تجمع بين العربية والإنجليزية، وزاد الاستهتار بقواعد العربية الفصحي.

وفى الموسيقى دشن منذ الشهور الأولى للثورة نمط جديد من التأليف الموسيقى والغناء يتميز بسرعة أكبر ومدة أقصر وكلمات أسهل، ودخلت معان وألحان شعبية لم تكن تقبل الإذاعة الرسمية من قبل إذاعتها إلا فى أضيق الحدود، فضلا عن زيادة الإقبال على الموسيقى العربية حتى من جانب الطبقات الأعلى ثقافة، وهى التى كانت تعتبر تذوق الموسيقى الغربية، دون العربية، معيار الرقى فى الذوق الفنى.

وفي المسرح والسينما والمسلسلات التليفزيونية بدأ يتربع على عرش التمثيل

شخصيات تنتمي كثرتها إلى الطبقات الشعبية أثرت ظروف نشأتها في لغة التعبير وأسلوب الحوار ومضمون العمل الفني نفسه، كما تأثر كل هذا باتساع جمهور المشاهدين المنتمين إلى نفس الطبقات الشعبية، فقدم إليهم ما يرضيهم وما يستجيب لطموحاتهم. لقد كانت التمثيليات في الماضي، إذا أرادت تصوير شخصية شعبية، استخدمت ممثلا ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، فأصبحت الآن تلجأ إلى ممثلين من الطبقات الشعبية لأداء أدوار الباشوات القدامي. وكان الموضوع المحبب والأكثر شيوعا في المسرحيات والأفلام في الماضي يدور حول تأكيد أن الفقر ليس عيبا، فإذا أصبح الفقير فيها غنيا فإنما يحدث ذلك بسبب صدفة لا يمكن أن تتكرر، كالعثور على كنز، أو طاقية للإخفاء، أو الزواج من فرد من أسرة ارستقراطية، ولكن سرعان ما يعود الفقير إلى أصله المتواضع بعد أن أدرك ما يجره المال من شقاء. أما الآن فإن أكثر المسرحيات أو الأفلام نجاحا هي تلك التي تسخر من الطبقات العليا الآخذة في الانحدار، ولا تتكلم عن فضائل الفقر وإنما عن إمكانية الثراء، والثراء الآن لا يأتي صدفة وإنما بالعمل، ولو كان عملا «غير منتج»(١). وفي الكتابات الاقتصادية والاجتماعية زاد الكم المطروح في الصحف والكتب والإذاعة والتليفزيون على نحو لم يكن مألوفا قبل الثورة، ولكن اتسم كثير منها بالتسرع في الكتابة وانخفاض مستوى الدقة في التعبير وانحطاط اللغة العربية المستعملة، مع شيوع إقحام الكلمات الإنجليزية بغير مبرر على تعبيرات عربية واضحة بذاتها، أو حتى الاكتفاء بكتابة الكلمات الأجنبية بحروف عربية. كما زاد الاهتمام باستخدام المصطلحات الفخمة التي توحي باتساع العلم دون أن تساهم هذه المصطلحات في توضيح القضية محل البحث بل وحتى لو زادت الأمر غموضا. وزاد الميل إلى إطلاق الأحكام المطلقة والتغاضي عن الاستثناءات والتحفظات، وكلها ظواهر قد تكون شديدة الصلة بما نحن بصدده من صعود أفراد تلقوا تعليما متعجلا لم يتشربوا

<sup>(</sup>۱) ليس من الصعب إذن تفسير النجاح الكبير الذى حققته أفلام مثل «خلى بالك من زوزو» في منتصف السبعينيات والمسلسل التليفزيوني «رحلة المليون» في منتصف الثمانينيات، وقبل هذا وذاك النجاح الكاسح لمسرحية «مدرسة المشاغبين»، على الرغم من بعد فكرتها الأساسية عن قضية الصراع الاجتماعي، بما تضمنته من سخرية يوجهها تلاميذ لا يمكن أن تخطىء العين انتسابهم إلى الطبقات الشعبية، إلى ناظر ومدرسة ينتمى كلاهما إلى الطبقة المتوسطة الآخذة في الانحدار، سواء كان موضوع السخرية هو الحديث بالفصحى أو الاشتغال بالفلسفة أو المطالبة بالانضباط.

خلاله تشربا كافيا لا اللغة العربية الصحيحة ولا الأجنبية ولا أسلوب التفكير المنطقى والتعبير العلمى، ويعتبرون استخدام اللغة الأجنبية بدورها رمزا للصعود الاجتماعى، أو يعتبرون الكتابة والنشر فى الأساس مصدرا للرزق، ويبدون أتم الاستعداد للكتابة فى موضوعات لم يكونوا ليختاروها بمحض إرادتهم، فهم لا يكتبون بقدر ما يُستكتبون، وتفرض لهم المواعيد الصارمة للانتهاء من تقديم البحث أو المقال فيقدمونها استعجالا للمكافأة ولو على حساب القيمة الحقيقية لما يكتبون.

بل قد يكون ثمة علاقة وثيقة أيضا بين ظاهرة الحراك الاجتماعي وشيوع تفسيرات للدين أقل عقلانية مماكان شائعا بين الطبقات الأكثر حظا من الثقافة والتعليم، والتي سمح لها اختلاطها الطويل بثقافات مغايرة، بدرجة أكبر من المرونة والتسامح، وازدياد قبول هذه التفسيرات الأقل عقلانية حتى من جانب الطبقات الأكثر ثقافة. إن هذه الملاحظة قد تنبهنا إلى خطأ التحسر على عصور «ذهبية» ماضية سادت فيها تفسيرات أكثر عقلانية للدين، والاستغراب من أن ماكان مقبولا من طه حسين وعلى عبد الرازق في العشرينات لم يعد مقبولا الآن، إذ قد لا يعكس هذا التطور تقدما أو تخلفا بقدر ما يعكس تحولات اجتماعية وطبقية.

# الحرك الاجتماعي والتبعية السياسية

لقد شاعت الشكوى من تبعية السياسة المصرية لقوى خارجية ، ومن تخاذلها أمام التسلط والتوسع الإسرائيلى ومن تنكرها لقضية الوحدة العربية . وقد يبدو الأمر لأول وهلة متعلقا فقط بتغير اتجاه السلطة السياسية وشخصية القائمين بها وفرض الأجنبي لإرادته على صانعي السياسة المصرية . ولا شك أن كل هذا صحيح ، ولكن من الخطأ أن نتجاهل أثر التغير الذي لحق بقاعدة المحكومين أنفسهم . فالذي تغير ليس هو فقط ما يصدر من قرارات سياسية من عل بل قد يكون التغير الأكثر خطورة هو مدى استعداد المحكومين لقبولهاأو الانصياع لها أو السكوت عليها . وفي رأيي أن هذا التغير قد حدث أيضا ، وأنه أكثر خطورة من تغير الجياهات السلطة ، وأنه هو الذي يشكل أهم أسباب الاطمئنان لدى القوى الخارجية ، كما أنه تغير وثيق الصلة بظاهرة الحراك الاجتماعي التي نحن بصددها .

فمن نافلة القول أن نعود إلى التذكير بأن سيطرة قوة خارجية على مجتمع ما لا يمكن أن تتحقق إلا بتحالفها مع قوى اجتماعية داخلية تتحد مصالحها مع المصالح الخارجية. وقد دأبنا في مرحلة التصدى للاستعمار في الخمسينات والستينات، كلما أشرنا إلى الاستعمار، أن نضيف على الفور الإشارة إلى «أعوانه» أو «أذنابه» مشيرين إلى تلك القوى الحليفة في الداخل. لابد إذن للتبعية من وكلاء محللين. وقد كان للاستعمار البريطاني وكلاؤه المتمثلون في الارستقراطية الزراعية والرأسمالية والتجارية، والذين لم تتحد فقط مصالحهم المادية بمصالحه، بل كانوا أيضا يشعرون بنوع من الولاء النفسي والفكرى له ولثقافته. ولم يكن هناك مفر لعبد الناصر في عراكه مع الاستعمار من أن يقضى أولا على نفوذ وسيطرة هؤلاء الوكلاء المحللين.

كان عبد الناصر يمثل مصالح جديدة تماما، أفادت بلا شك من معركته ضد القوى الخارجية، ومن ثم أخلصت في ولائها له ولسياسته. كان هناك بالطبع ضباط الجيش الذين ورثوا مراكز الارستقراطية المعزولة، كما كانت هناك الشرائح الواسعة من المهنيين وعمال الصناعة الذين أفادوا من سياسات التأميم والتنمية، وصغار المزارعين المستفيدين من قوانين الإصلاح الزراعي. كان لكل هؤلاء مصلحة أكيدة في التخلص من التبعية، ومن ثم اتسقت الميول النفسية لتلك القاعدة من المحكومين مع سياسة الاستقلال الاقتصادي والسياسي التي تبنّها السلطة.

ثم حدث انقلاب السادات على السياسة الناصرية ومسيرته في طريق التبعية ، وهي مسيرة تعاطفت معها بالطبع الطبقات التي ضربت في عهد عبد الناصر والتي طمحت إلى الإفادة من الارتباط من جديد بالسوق الرأسمالي والشركات الدولية بل ومن التجارة مع إسرائيل ، والقيام بأعمال الوساطة لها متى قدر للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل أن تنشأ وتنمو . كل هذا صحيح ومعروف . ولكن الجديد في الأمر أن هناك من أفراد الطبقات الدنيا الآخذة في الصعود منذ الخمسينات ، والتي بدأت تطفو على السطح بقوة في السبعينات ، من لا يتخذ موقفا معاديا من والتبعية الاقتصادية والسياسية لأسباب تتعلق بهذا الصعود نفسه ، وإن كان هذا الصعود يعود في جزء مهم منه ، ويا للسخرية ، لسياسة رفض التبعية والتصدى لها! من الخطأ إذن أن يقتصر التحليل الطبقي لسياسة الانفتاح الاقتصادي وعودة الرأسمالية إلى الإشارة إلى الدعم الآتي من الرأسمالية وكبار المزارعين والمقاولين والمقاولين

الكبار والتجار أو من يسمون عادة «بالطفيليين» ، بل يجب في رأيي الاعتراف بصراحة بأن هناك «دعما» من نوع آخر تقدمه الطبقات الدنيا الصاعدة ، أو على الأقل شرائح واسعة منها ، لسياسة التبعية والانفتاح على الغرب وعلى إسرائيل ، قد لا يزيد هذا الدعم في كثير من الأحوال على السكوت أو السلبية واللامبالاة ، ولكن هذه السلبية واللامبالاة نفسها تمد الاتجاه نحو التبعية بقوة لا يمكن الاستهانة بها .

لقد أشار بعض الكتّاب إلى أن هناك، فضلا عن ظاهرة الاستعمار، ظاهرة «القابلية «القابلية للاستعمار». وقد نعدل هذا التعبير تعديلا طفيفا فنشير إلى «القابلية للتبعية»، ونقصد بذلك موقفا نفسيا لا يتعلق بالضرورة بتحقيق مكاسب مادية من الارتباط بالقوى الخارجية بل قد يتعلق فقط بضعف الشعور بالولاء للوطن والكرامة القومية، وضعف الحمية والحماس لقضايا وطنية مجردة، والانصراف إلى الاهتمام بقضايا معيشية يومية، والانشغال بلوازم الصعود الاجتماعي للفرد وأسرته، أو بمنع التدهور ومحاولة الحفاظ على المركز الاجتماعي. إن هذا الموقف النفسي قد لا يصل إلى حد العمل الإيجابي لتدعيم روابط التبعية للخارج ولكنه يشكل احتياطيا فعالا لحماية ودعم من يقوم بهذا النشاط الإيجابي.

هذه الحماية وهذا الدعم للقوى المستفيدة من التبعية قد يبلغان أقصى درجة من الخطورة عندما يتولى السلطة السياسية أفراد يحملون هذا الشعور الذى أسميناه «بالقابلية للتبعية». ومن المؤكد أن السلطة السياسية فى السبعينات كانت تتسم بهذا الوصف، وإن كثيرا من مواقفها وتصريحاتها كانت تعكس هذا الضعف فى الحمية الوطنية، ونوعا من اللامبالاة بالقضايا القومية والمبدئية، والميل إلى النظر إلى الوطن باعتباره فى الأساس مصدرا للرزق، وقلة الصبر على شعارات الوحدة والقومية العربية التى تطالب بالوحدة مع من وصفتهم السلطة السياسية «بالأقزام» وعدم التحضر، إذا قورنوا برجالات الغرب وإسرائيل.

إن نفس الملاحظة تنطبق أيضا على كشيرين من أعضاء المجالس النيابية منذ السبعينات. فمن المؤكد أنه وإن كان من بين هؤلاء من يمكن اعتباره من المستفيدين مباشرة من علاقات التبعية، فإن منهم أيضا من من شأنه أن يحقق مصالح مادية أكبر في ظل سياسة مناقضة تماما لسياسة التبعية ولكن أصابه هذا المرض النفسي العضال الذي ولدته حمى الحراك الاجتماعي السريع.

إن هذا قد يفسر لنا كثيرا من الظواهر السياسية التي قد تستعصي على الفهم بغيره. فحتى تلك الطبقات ذات المصلحة الأكيدة في الاشتراكية تبدو أحيانا وكأنها تخلت عن قضية إعادة توزيع الدخل وعن التمسك بالقطاع العام. والطلاب الذين كانوا يقودون المعارك السياسية في الجامعات حتى الخمسينات يبدون أحيانا وكأنهم قد فقدوا الاهتمام بقضايا الوطن وانشغلوا بكسب الرزق أو متابعة المباريات الرياضية. إنهم بالقطع ليسوا من المستفيدين من التبعية ولكنهم أصيبوا بمرض القابلية لها. عندما تبدو لنا السلطة السياسية وكأنها مشغولة عن القضايا القومية بأمور تكنوقراطية بحتة، كإعداد الخطة وإصلاح المجاري وتنظيم المرور، فالأمر لا يرجع فقط إلى مجرد فرض الإرادة الخارجية عليها، وإنما يعكس أيضا تحولات نفسية للممثلين السياسيين لتلك الطبقات الصاعدة التي انصرف اهتمامها إلى مثل هذه الأمور. وعندما تجد الناس يميلون أكثر فأكثرالي فهم الديمقراطية السياسية لا بمعنى حرية تكوين الأحزاب وحرية الاختلاف حول كامب ديفيد أو العلاقات الخارجية أو العربية، بل بمعنى الكشف عن انحراف وزير، أو الاستجابة لمظلوم في ترقية، أو حق المناداة بسيولة المرور وتوصيل المياه إلى الأدوار العليا، فالأمر هنا أيضا يعكس اهتمامات طبقات تعتبر مثل هذه القضايا اليومية أهم مشاغلها ومصدر قلقها. وعندما تجد ضعفا لدى السلطة السياسية في الاهتمام بقضايا الوحدة العربية أو ميلا إلى اعتبار العلاقات الاقتصادية أهم جوانب العلاقات العربية والي اعتبار مطلب الوحدة السياسية مطلبا عاطفيا من مخلفات الماضي، فالمسألة لا تعود فقط لألاعيب القوى الخارجية وإسرائيل بل تعكس أيضا ميلا حقيقيا لدي الطبقات الاجتماعية الصاعدة إلى إعلاء الاعتبارات الاقتصادية على غيرها، وقلة صبر لديها على قضايا الانتماء أو التضامن العربي.

بل إن من الطريف أن نلاحظ موقف السلطة السياسية منذ السبعينات من قضية الديون الأجنبية بالمقارنة بموقف السلطة منها قبل ذلك. كانت السلطة في السبعينات تبدى درجة مذهلة من عدم الاكتراث بتزايد الديون الأجنبية وما تستتبعه من تبعية من ناحية، وما تشكله خدمتها من أعباء على ميزان المدفوعات وما تدل عليه من عجز عن التنمية، من ناحية أخرى. بل وصل الأمر إلى حد مباهاة بعض رجال السلطة بالقدرة على عقدالديون على الرغم من ارتفاع أسعار فوائدها. إن الأمر

يرجع في الأساس بالطبع إلى ضعف الالتزام الوطنى للسلطة في السبعينات والى قوة الضغوط الخارجية في نفس الوقت، ولكنه لا يخلو أيضا من صلة بنظرة الطبقات الجديدة الصاعدة إلى الاستدانة. ففي فترات الحراك الاجتماعي السريع المرتبط بمعدل مرتفع للتضخم تصبح الاستدانة شطارة، إذ يفيد المدين على حساب الدائن من انخفاض قيمة النقود، ويقل عبؤها النسبي مع تحسن مركز المدين. ولكن ما قد يكون مفيدا لفرد أو طبقة قد يمثل كارثة إذا طبقته الدولة.

لقد كان عبد الناصر في الستينات يقول إن الحرية هي حرية الحصول على رغيف الخبز، وكان يعكس بذلك موقفا طبقيا بلا جدال، بعد أن كانت الحرية تفهم أساسا بمعناها السياسي قبل الثورة. أما في السبعينات فقد كانت تفهم أساسا لا بالمعنى السياسي ولا بمعنى توفير الخبز، وإنما بمعنى حرية الصعود على السلم الاجتماعي أياكانت الدرجة التي تصعد منها. ومن ثم فإن السلطة السياسية في السبعينات كانت قليلة الصبر مع من يفهم الحرية بأى من المعنيين القديمين: المطالبين بحرية سياسية حقيقية والمطالبين برغيف الخبز على السواء. وإنما كانت تبدى تفهما تاما لمن يطالب بحرية الصعود بشرط ألا يهدد مراكز من هو أعلى منه. ومن ثم فإنه ليس صحيحا أن السادات لم يتمتع بالتأييد الحقيقي إلا من جانب الرأسماليين وأصحاب الامتيازات القديمة والطفيليين من الوسطاء، بل إنه قد صادف تأييدا من جانب شرائح واسعة من المستفيدين من الهجرة أو التضخم أو خدمة الأجنبي ولو كانوا ينتمون في الأصل إلى مراكز اجتماعية دنيا.

لقد ردّد بعض المعلقين على أزمة مصر السياسية القول بأن أصل المشكلة يرجع إلى افتقار المجتمع والسلطة السياسية إلى مشروع حضارى أو قومى، وهي عبارة فضلا عن غموضها قد تخفى من الحقائق أكثر مما تكشف. فالحقيقة هي أن لكل فرد مشروعه ولكل طبقة مشروعها، ويندر أن يفتقر الفرد أو الطبقة إلى مشروع للصعود والترقى. والمجتمع بأسره يتحدد مشروعه للترقى بمشروعات الطبقات المسيطرة أو الأكثر تأثيرا. فالشكوى إذن لا يجب أن تكون من افتقاد مشروع للنهضة بل من تغيّر مضمونه بتغير الطبقات المؤثرة، إذ أصبح مشروع المجتمع المصرى، إذا جاز هذا التعبير، هو مشروع الطبقات المهمومة بالرقى المادى وتثبيت وضعها النسبى الجديد. في سبيل تنفيذ هذا المشروع تندثر المشروعات القديمة القائمة على الاعتزاز بالكرامة في سبيل تنفيذ هذا المشروع تندثر المشروعات القديمة القائمة على الاعتزاز بالكرامة

الوطنية والتضامن مع بقية العرب ومع قضية الفلسطينيين، إذ لا يبدو أن في الوقت والجهد متسعا للانشغال بهذا وذاك.

إن من الخطأ مع ذلك أن نتوقع أن تكون كل شرائح الطبقات الصاعدة من المؤيدين لسياسات التبعية، فمما لا شك فيه أن شرائح منها قد انضمت إلى المعارضة، وإن كانت المعارضة تتكون في الأساس، كما لابد أن نتوقع، من الفئات الاجتماعية التي أضيرت من التحول الاجتماعي والاقتصادي الراهن. من بين طوائف المعارضة طائفة يهمنا التركيز عليها هنا بوجه خاص إذ إنها تمثل طرازا جديدا على السياسة المصرية يختلف عن المعارضة التقليدية التي تتمثل في أصحاب الامتيازات القديمة الذين يطمحون في مزيد منها أو الذين أضيروا ضررا محققا في غمار الحراك الاجتماعي. هذه الطائفة التي نعنيها تنتسب اجتماعيا إلى شرائح حققت بعض التحسن في مركزها المادي والاجتماعي بسبب ما حدث من حراك اجتماعي، ولكنه تحسن لا يتناسب مع درجة طموحها وتقديرها لذاتها، وهي تضم في الأساس عددا من المثقفين الذين ينتسبون في نشأتهم إلى الطبقات الدنيا ثم سمحت لهم ظروف تعلمهم ونشاطهم بالترقي، ولكنهم يتمتعون، بالإضافة إلى ذلك بدرجة من الطموح والثقة بكفاءتهم تتجاوز ما حصلوا عليه من مزايا. هؤلاء انضموا لصفوف المعارضة مدفوعين بشعور قوى بقلة العدالة في نظام لا يوفر لهم القيادة والسيادة، على الرغم من استحقاقهم لها، ويسمح بصعود فئات أخرى فوقهم لا لسبب غير قدرتها الزائدة على التزلف والتسلق أو ارتباطاتها القديمة بالسلطة. هذه الطائفة من المثقفين انضمت في وقت حديث نسبيا إلى صفوف اليسار ولكنها تختلف اختلافا جذريا في نفسيتها وتطلعاتها عن رجال اليسار القديم. فكثيرا ما تجدهم، رغم يساريتهم، يحتفظون بعلاقات قوية مع ذوي النفوذ أو الملاءة المالية. وتجدهم على الرغم من تنديدهم المستمر بالتبعية يوثقون صلاتهم بمراكز البحوث الأجنبية والهيئات الدولية. وتجدهم على الرغم من تعبيرهم عن الولاء والإخلاص لرجال اليسار القدامي يتكئون عليهم من أجل الصعود والبروز على سطح الحياة الثقافية، وقد يصبحون أول من يتنكر لهم إذا حدث وتطلّب استمرار صعودهم مثل هذا التنكر.

# الطبقة الوسطى

لابد أن نعترف بأن التقسيم الشائع لأى مجتمع إلى ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا ليس مجرد وصف لما هو واقع، بل إنه يتضمن «تدخّلا» من جانبنا، أى نظرة «شخصية» إلى ماهو واقع، لا تخلو من التحكّم، وهو فى هذا لا يختلف فى الحقيقة عن أى تصنيف. لا أقصد بذلك، بالطبع، أن أنفى أهمية هذا التقسيم وفائدته، بل إنى فى هذا الفصل سأعتمد عليه بشدة، وإنما أريد فقط أن ألفت نظر القارئ إلى أننا إذا أردنا أخذ صورة فوتوغرافية للمجتمع دون أى تدخل شخصى من جانبنا، سنجد المجتمع يتكون من ملايين من الأفراد أو الأسر، يحار المرء فى القول: أين تبدأ طبقة وأين تنتهى أخرى. ومع هذا فإننا إذا رتبنا هذه الملايين من الأفراد أو الأسر، حسب معيار معين أو مجموعة من المعايير، كالدخل والثروة، أو مستوى التعليم، أو حجم النفوذ السياسى، أو نوع التطلعات والآمال، أو القيم السائدة. . إلخ سنجد أن من الممكن تصنيف هذه الملايين إلى طبقات أو شرائح تشترك كلها فى خصائص معينة، وكثيراً ما نجد من الملائم جداً أن نتبنى ذلك التصنيف العتيد إلى: طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة دنيا.

الملاحظة الأخرى التي أريد أن أذكرها في البداية هي أن المجتمع كائن حي، دائم النمو، لا يبقى تركيبه الطبقى على نفس الحال. فتعمل مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية على غو طبقة على حساب أخرى، وعلى انتقال فئات أو شرائح من طبقة إلى أخرى أعلى أو أدنى منها. لابد إذن أن نتوقع أن يتغير حجم الطبقة الوسطى وخصائصها مع الزمن، وهذا هو سبب ذلك التعبير الشائع «الطبقة

الجديدة»، الذي يقصد به في معظم الأحوال أن طبقة ما اكتسبت خصائص لم تكن لها من قبل، أو زاد حجمها ووزنها وتأثيرها عما كان.

\* \* \*

من التعبيرات المأثورة عن جمال عبد الناصر، وصفه لمجتمع ما قبل ثورة ١٩٥٢ بأنّه كان مجتمع «النصف في المائة» ، وكان يقصد بذلك أن النسبة التي تضع يدها على ثورة مصر وتملك النفوذ السياسي فيها لم تكن تزيد على نسبة ضئيلة للغاية لا تتجاوز النصف في المائة. وقد يكون في التعبير بعض المبالغة، ولكن الفكرة في جوهرها صحيحة، بل والنسبة المذكورة لا تبعد كثيرًا عن الحقيقة. ولكنَّى أريد أن ألفت النظر في الأساس إلى أن هذا التعبير الذي استخدمه عبد الناصر يحمل في طياته أيضًا، الإشارة إلى ضألة حجم الطبقة المتوسطة في ذلك الوقت، وضعف نصيبها النسبي في الثروة والنفوذ السياسي على السواء. يمكننا أن نستشف الوضع النسبي للطبقات الثلاث من دلائل متنوعة منها أرقام وردت في تقرير صدر عن الحكومة البريطانية في ١٩٥٥ عن تقديرات لتوزيع الدخل في مصر، تشير إلى أن ١٪ (واحد في المائة) من إجــمـالـي سكان مــصــر كــانوا يحــصلون على دخل سنوي يزيد على ١٥٠٠ (ألف وخمسمائة) جنيه للأسرة في السنة، بينما كان ٨٠٪ من السكان يحصلون على دخل سنوى يقل عن ٢٤٠ (مائتين وأربعين) جنيهًا للأسرة. بقية السكان وهم ما يمكن تصنيفهم كطبقة وسطى، ويمثلون نحو ١٩٪ من السكان، كانت تحصل على دخل سنوی يتراوح بين ۲٤٠ (مائتين وأربعين) جنيه و۲۰۰۰ (ألف وخـمسمائة) جنيه للأسرة في السنة. يعني هذا أنه من بين ٢١,٤ مليون نسمة، هم سكان مصر في ١٩٥٢، يمكن أن نعتبر أن أقل من مائتي ألف شخص كانوا ينتمون إلى ما يمكن تسميتهم بالطبقة العليا، وحوالي أربعة ملايين على الأكثر ينتمون إلى الطبقة الوسطى، والباقون وهم يزيدون على ١٧ مليون شخص ينتمون إلى الطبقة الدنيا. يتفق ذلك مع ما نعرفه عن توزيع ملكية الأرض الزراعية في مصر. فنحن نعرف أنه عندما قامت الثورة كان هناك نحو ٢٠٠٠ (ألفي) أسرة (أي نحو عشرة الاف شخص) تملك نحو خمس الأراضي الزراعية في مصر، بينما كان هناك نحو مليوني أسرة (أو نحو نصف إجمالي سكان مصر في ذلك الوقت) يملكون أقل من فدانين للأسرة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر د. على بركات: الملكية الزراعية بين ثورتين ١٩١٩ ـ ١٩٥٢، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ١٩٨٧ ص ٦٦ وكذلك:

Issawi, Charles: Egypt in Revolution, Oxford University Press, 1963, P. 118, 156.

إذا حاولنا تصوير الحجم النسبى للطبقات الثلاث الذى تعبّر عنه هذه الأرقام، فإننا نخرج برسم تقريبى كالرسم المبين فى الشكل (١). إن الطبقات الثلاث تمثلها ثلاثة مستطيلات، النسبة بين أحجامها هى بالتقريب كالنسبة بين: ٥/١:٤: ١/٥ أكبر المستطيلات يمثل الطبقة الدنيا والمستطيل المتوسط يمثل الطبقة الوسطى، بينما يمثل المستطيل الذى لا يكاد يرى فى أعلى الهرم الطبقة العليا.



الشكل رقم (١) التركيب الطبقى للمجتمع في عام ١٩٥٢

فلنتأمل الآن ما طرأ على الطبقة الوسطى من تغير فى الحجم بعد أربعين سنة من قيام ثورة يوليو. إننا سوف نختلف بالطبع حول أهم المعايير التى يمكن أن نعتمد عليها فى تصنيف المجتمع المصرى الآن إلى طبقات. لم تعد ملكية الأرض الزراعية هى العامل الحاسم كما كانت منذ أربعين عامًا، إذ تعددت مصادر الدخل وتنوّعت، ونمت الصناعة ومختلف أنواع الخدمات، كمصادر مدرة للدخل الوفير. ومن ناحية أخرى، لم تعد الشهادة الجامعية أو شهادة المعاهد العليا واحدة من السمات الرئيسية للطبقة الوسطى، كما كان الحال منذ أربعين عامًا، إذ تعددت مصادر الدخل المرتفع التى لاتتطلب هذا القدر من التعليم.

من ناحية أخرى لم يعد الانتساب إلى عائلات معينة معياراً ذا شأن للانتساب أو عدم الانتساب إلى الطبقة العليا. كذلك فقد «التغرب» أو القدرة على محاكاة النمط الغربى في الحياة، أهميته في التمييز بين الطبقة العليا وغيرها، بعد أن انتشر هذا التغرب انتشاراً ملحوظاً في الأوساط الأدنى درجة، وبعد أن صعدت إلى الدرجات العليا شرائح ذات حظ بسيط جدّا من الاحتكاك بالغرب. ما زال إذن حجم الدخل والثروة هما أكثر المعايير ملاءمة لتصنيف المجتمع إلى الطبقات الثلاث، مع وجوب عدم تعليق أهمية كبيرة على المصادر التي يأتي منها الدخل على أساس أن المجتمع المصرى هو أقل اهتماماً الآن بالسؤال عن مصدر الدخل والثروة منه بالسؤال عن حجمها، وذلك بالمقارنة بما كان عليه الحال منذ أربعين عاماً.

يبقى بعد هذا التساؤل عن مستوى الدخل أو الثروة الذى سنختاره كحد فاصل بين طبقة وأخرى. وهنا قد يكون من الضروري الاسترشاد بطبيعة النظرة التي تنظر بها الشريحة أو الفئة الاجتماعية إلى نفسها وإلى الشرائح الأعلى أو الأدنى منها، ويتصل بذلك نوع الأمال والطموحات التى تحملها هذه الشريحة الاجتماعية أو تلك من حيث الارتفاع فى السلم الاجتماعى. وسأضرب مثالاً بسيطًا لتوضيح ما أعنيه: إن فارقا معينًا فى الدخل بين أسرتين، وليكن مائة جنيه فى الشهر، قد يعنى فارقًا جذريًا فى نظرة كل من الأسرتين إلى نفسها، من حيث ما إذا كانت تعتبر نفسها تنتمى إلى تلك الطبقة أو تلك، ومن حيث مدى تطلعها إلى تقليد الأعلى منها أو الشعور بانفصالها عن الطبقة الأدنى منها، بينما قد لا يعنى نفس الفارق فى الدخل (مائة جنيه فى الشهر) نفس هذا الاختلاف الجذرى فى نظرة الأسرتين، عند مستويات أخرى من الدخل.

إن الأمر، كما هو واضح، شديد التعقيد ويحتاج إلى جهد كبير من الباحثين الاجتماعيين، على المستوى الفكرى والعملي على حدسواء. ولكني أغامر بتقدير تقريبي بحت، أرجو أن يساهم بعض القراء في تصحيحه وتطويره، للحجم النسبي للطبقات الثلاث في مصر اليوم، في ضوء الاعتبارات المتقدمة، ومستنداً إلى بعض الإحصاءات المتوفرة عن نسب «الواقعين تحت خطر الفقر» في مصر، وبعض الإحصاءات الواردة في تعداد ١٩٨٦ للسكان عن الأنواع المختلفة للمباني السكنية في مصر . . إلخ . واقترح أن يكون الحد الفاصل بين الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى هو الحصول على دخل شهري للأسرة كلها قدره نحو ثلاثمائة جنيه، والحد الفاصل بين الطبقة الوسطى والطبقة العليا هوالحصول على دخل شهري للأسرة كلها قدره نحو عشرة آلاف. إذا قبلنا هذا التقدير التقريبي البحت جاز القول إنه من بين الـ ٥٦ مليونًا الذين يكونون سكان مصر في ١٩٩١، يمكن اعتبار أكثر قليلاً من ٥٠٪ منهم (أو نحو ٣٠ مليون شيخص) ينتمون إلى ما يمكن تسميته بالطبقة الدنيا، ونحو ٤٥٪ (أو نحو ٢٥ مليون شخص) ينتمون إلى ما يمكن تسميته بالطبقة الوسطى، ونحو ٢٪ أو ٣٪ (أي ما بين مليون شخص ومليونين) يمكن تصنيفهم على أنهم يكونون «الطبقة العليا». وهو ما يمثله الشكل (٢) الذي يراعي هذه النسب ويستخدم نفس مقياس الرسم المستخدم في الشكل (١).

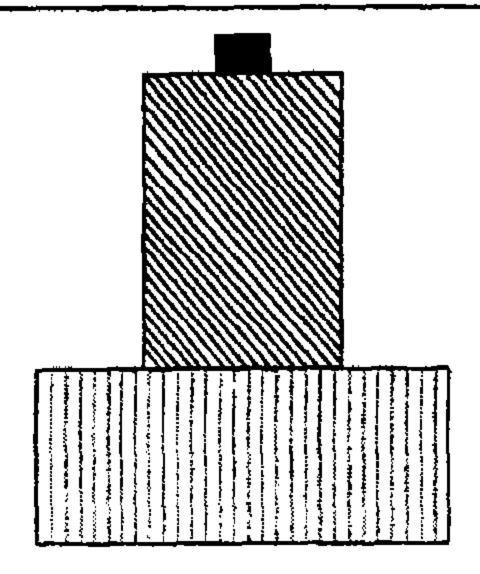

الشكل رقم (٢) التركيب الطبقى للمجتمع المصرى في عام ١٩٩١

فلنتأمل الآن الشكلين (١)، (٢) ولنلتفت إلى الفوارق المثيرة بينهما. إن أول ما يلفت النظر هو القفزة المذهلة التي حققتها الطبقة الوسطى، والتي يمثلها الارتفاع الشاهق في حجمها، الذي زاد (إذا صح تقديرنا) أكثر من ٢ مرات في ٤٠ سنة (٥٦ - الشاهق في حجمها، الذي زاد (إذا صح تقديرنا) أكثر من ٢ مرات في ٤٠ سنة (٥٦ - حجم الطبقة الوسطى لا يمكن تفسيرها في الأساس "بسقوط» أعداد من الطبقة العليا التي كانت سائدة قبل الثورة، بل بالأحرى يرجع إلى "صعود» ملحوظ قامت به أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الدنيا. إن ذلك المستطيل البالغ النحافة في الشكل (١). والذي يمثل الطبقة العليا قبل الثورة، سقط منه جزء لا يستهان به إلى الطبقة الوسطى وهاجر جزء آخر إلى الخارج (ونحن نتكلم هنا بالطبع ليس بالضرورة عن نفس الأشخاص، جزء آخر إلى الخارج (ونحن نتكلم هنا بالطبع ليس بالضرورة عن نفس الأشخاص، حكومات الثورة (مصادرة، تأميمات، حراسات، . . إلخ) ثم عادت "طبقة عليا» أخرى إلى الظهور، هي التي يمثلها المستطيل الأسود في الشكل (٢) نمت وترعرعت أنباء الطبقة الوسطى القديمة (أو حتى الطبقة الدنيا في بعض الأحيان).

يقودنا هذا إلى الجانب الذى لا يقل أهمية عن تضخم "الحجم" وهو الذى يتعلق بتغير "الخصائص". لقد قلنا حالاً إن الطبقة العليا الآن ليست هى بكل تأكيد، أبناء الطبقة العليا القديمة، وإن كان جزء صغير جداً منها يتكون من هؤلاء. إن أفراد الطبقة العليا الجديدة ينتمون فى الأساس إلى أسر حديثة الثراء، تضخمت ثرواتها فى السبعينات والثمانينات (إذ لم يكن العقدان السابقان على ذلك يسمحان بهذا التضخم إلا فى نطاق محدود للغاية) وكان سبب هذا الإثراء فى الأساس أعمال المقاولات والمضاربة والعمولات وأعمال الوكالة للشركات الأجنبية وبعض

الوظائف العليا المدرة للدخل الوفير (من غير المرتبات بالطبع). أى أن سبب الإثراء كان أساساً أعمال الوساطة بمختلف أنواعها، تمييزاً لها عن السبب الأساسى لثراء الطبقة العليا القديمة وهو الملكية الزراعية. أما الطبقة الوسطى الجديدة فهى تضم، مثلها مثل الطبقة الوسطى القديمة، المهنيين وغالبية تجار الجملة والتجزئة، والشرائح العليا والمتوسطة من موظفى الحكومة، وأصحاب المصانع المتوسطة والصغيرة، وأصحاب الحيازات الزراعية المتوسطة، وأصحاب العقارات السكنية. ولكنها تختلف عن الطبقة الوسطى القديمة في أنها الآن تضم أيضا نسبة يُعتد بها من الحرفيين والشرائح الأعلى دخلاً من موظفى وعمال القطاع الصناعى العام والخاص. وأما الطبقة الدنيا فهى كما كانت في الماضى تضم المعدمين وصغار المزاعين وصغار المرابعة والمشتغلين بتجارة التجزئة وغالبية عمال الزراعة والصناعة والمشتغلين بمختلف أنواع الخدمات الرثة، ولكنها تضم الآن أيضًا، وللأسف، نسبة يُعتد بها من صغار موظفى الحكومة والقطاع العام.

لست في حاجة إلى تأكيد أن متوسط الدخل لدى كل من الطبقات الثلاث هو الآن أعلى بدرجة ملحوظة بما كان منذ أربعين عامًا. فالطبقة الدنيا وإن كانت «دنيا» فهى على الجملة أحسن حالاً بما كانت عليه الطبقات الدنيا سنة ١٩٥٢: لقد اختفى الحفاء مثلاً وارتفع مستوى التغذية والصحة بشكل ملحوظ. والطبقتان الأخريان هما أيضا أعلى بكثير في متوسط الدخل بما كانتا منذ أربعين عامًا. ولكن هذا لا يعنى، من ناحية أخرى، أن الطبقة الدنيا هي الآن أقل تذمرًا بما كانت، بل لعل العكس هو الصحيح. إن الحراك الاجتماعي السريع الذي عرفته مصر خلال الأربعين عامًا الماضية قد كسر حواجز وفتح أبوابًا جعلت الأمال أكبر والطموحات أبعد مدى. لم يعد المنتمي إلى الطبقة المتوسطة يعتبر الانتساب إلى الطبقة العليا في يتطلب، ليس فقط قدرًا معينًا من الثورة، وحجمًا معينًا من الملكية الزراعية، بل وانتسابًا إلى عائلة «ذات حسب ونسب». أما الآن فقد أصبح الدخل والثروة، أيا كان مصدرهما، كافيين للانتساب إلى أعلى شرائح المجتمع مكانة، وقل مثل ذلك على الصعود من الطبقة الدنيا إلى الوسطى: إذ يكفى لذلك قضاء بضع سنوات في على الصعود من الطبقة الدنيا إلى الوسطى: إذ يكفى لذلك قضاء بضع سنوات في على الطبعة ، أو عقد صفقة تجارية ناجحة، أو الدخول في عملية سمسرة موفقة.

## التعصب الديني

إن مطلبًا أساسيًا من مطالب الإنسان، في كل زمان ومكان، وأيّا كان جنسه أو لونه أو سنّه، ومهما كانت درجة «تقدّمه» أو «تخلّفه»، الشعور بأنه «ذو قيمة» أو الشعور باحترام الذات. إنه مطلب يكاد يعادل إشباع حاجته الجنسية أو حاجته إلى الغذاء. وهو يبدو مستعدًا للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيقه، وأن يضحّى بأغلى الأشياء من أجله. إنه قد يشقى العمر كله من أجل أن يشعر بأنه «ذو قيمة»، ومن أجل هذا الشعور، ولا لسبب غيره، قد يدخر الإنسان ويجمع الثروات، ويحرم نفسه من متع الحياة، ويسافر إلى أقصى أطراف الأرض، وقد يتزوج أو يمتنع عن الزواج بسببه، ينجب الأطفال أو يتبناهم، ويسعى لوظيفة أو يرفضها. . . إلخ. ومن أجل الحصول على هذا الشعور يرتدى الإنسان رداء دون غيره، ويتزين أولا يتزين، ويبالغ في هذا أولا يبالغ. بل إنه قد يضرب أو يقتل أقرب الناس إليه إذا كان هذا يقربه من الشعور بأنه «ذو قيمة»، وقد يلجأ إلى خلق الأوهام لنفسه وقد يعيش طول حياته في عالم موهوم تمامًا، لا علاقة له بالحقيقة، بل قد يجنّ ويفقد عقله كلية إذا فقد الشعور بأنه ذو قيمة، بل قد يكون الجنون نفسه هو وسيلته الوحيدة للحصول على هذا الشعور.

إذا كان الأمر كذلك فلابد أنها حاجة وثيقة الصلة بالحاجات البيولوجية للإنسان، كما أنها بلا شك وثيقة الصلة بحاجة الإنسان إلى الغير. فالشعور بأنى «ذو قيمة» يفترض وجود شخص واحد غيرى على الأقل، أى وجود مجتمع (إذ

نادرًا ما يعتمد الإنسان في الحصول على هذا الشعور على حيوان، وإن كان تعلق البعض بحيواناتهم الأليفة وسرورهم الشديد بأن حيواناتهم تميزهم عن بقية الناس وتفتقدهم وتسر برؤيتهم يستند على الأرجح إلى هذا الشعور نفسه). إني أستمد شعورى بأنني «ذو قيمة» من نظرة الناس إلى، ورأيهم في، وموقفهم منى، ومن ثم فنجاحى أو فشلى في الحصول على هذا الشعور يتوقف على نجاحى أو فشلى في إقناع الناس بأنى ذو قيممة، ومن ثم فالأمر يتوقف أولاً وأخيراً على سلوك اجتماعى.

#### \* \* \*

خطر لي ذلك وأنا أفكر في ظاهرة التعصب الديني ضد الأقليات. فقد راعني وأنا أتابع الأحداث التي وقعت في منطقة إمبابة، وماحدث قبلها، في المنيا وأبو قرقاص، ثم في الفيوم، ما تضمنته من تصرفات بلغت درجة من اللاعقلانية بحيث يكاد يرفض المرء تصديقها. ما الذي يجعل مجموعة من الناس تسير في الشوارع وهي تهتف بأن أفراد طائفة أخرى، مخالفة لها في الدين، هم «أعداء الله»؟ ثم يهاجمون دور العبادة لهذه الطائفة المخالفة فيشعلون فيها النار، ويبعثون الخوف في هؤلاء إلى درجة تدفع امرأة منهم إلى أن تلقى بنفسها من ارتفاع عشرة أمتار، أو أن يلقوا هم بها من هذا الارتفاع، كما روت بعض الصحف؟ الأمر يصل إلى درجة الهوس الحقيقي، وهو يحمل في طياته درجة لا يستهان بها من الغضب أو الحقد أو الكراهية المستمدة في رأيي من هذا الشعور الذي وصفته في البداية، تلك الحاجة الماسّة لدى المرء إلى الشعور بأنه ذو قيمة: حاجة استبدت به إلى تأكيده أو خوف مستطير من أن يفقده. خطر لي أن هذاالشعور الذي يدفع إلى مثل هذا السلوك هوعلى الأرجح نفس الشعور الذي يدفع نوعًا من الناس، أصادفهم كل يوم تقريبًا كلما ركبت مترو الأنفاق في طريقي إلى عملي: رجل يقرأ في المصحف بصوت عال يلفت نظر جميع ركاب العربة، وبشكل يوحي بأنه راغب بشدة في أن يلفت نظر الجميع، ويقرأ في سرعة وبطريقة يصعب جدًا معهما أن يفترض المرء أنه يفكّر فعلاً فيما ينطق به، ومن ثم يرجّح جداً أن يكون المقصود من هذا السلوك ليس اكتساب رضا الله بل رضا الخلق، أي تأكيد الرجل لنفسه بأنه امرؤ «ذو قيمة». بل إنى أميل أيضاً إلى الاعتقاد بأن استخدام الميكروفونات لإذاعة بعض الشعائر الدينية

كشيرًا ما يستند إلى رغبة مماثلة، إذ إن الميكروفون يمنح مستخدمه قوة ليست له أحسلاً، ونفوذًا وأثرًا يصعب له تحقيقهما بالصوت الإنساني المجرد، ومن ثم فهو يكسب صاحب الميكروفون شعورًا بأنه ذو قيمة تتناسب مع درجة ارتفاع الصوت، بصرف النظر عن الفائدة الحقيقية التي تعود على الناس من تضخيم الصوت إلى هذا الحد.

### \* \* \*

قد يلجأ المرء لاكتساب هذاالشعور أو تأكيده إلى ارتكاب كثير من الصغائر، فكثير جداً من سيلنا إلى التقليل من شأن الآخرين، بما في ذلك الإمعان في انتقاد الناس من وراء ظهورهم، والمبالغة في تضخيم أخطائهم الصغيرة، والتغاضى عن حسناتهم، والميل إلى رؤية عيوب الآخرين بدلاً من حسناتهم، كل هذا يؤكد لنا شعورنا بأننا «فوو قيسة»، وذلك عندما يعز علينا أن نكتسب هذا الشعور من أى طريق آخر غير التقليل من قيمة الآخرين. قد يكون هذا هو بالضبط أحد المشاعر والتقليل من شأنهم، ووصفهم بأنهم «أعداء الله»، فهنا يستمد المتعصب شعوره بأنه ذو قيمة من الإمعان في تقليل قيمة الآخرين. والتجاؤه إلى ذلك هو التجاء اليائس إلى التعلق بأخر طوق للنجاة يمكن أن ينقذ به نفسه، إذ قد يبدو غريباً أن يكون المصدر الأساسي أوالوحيد لشعور المرء بأنه ذو قيمة ليس هوالمتدين نفسه، بل يكون المصدر الأساسي أوالوحيد لشعور المرء بأنه ذو قيمة ليس هوالمتدين نفسه، بل عض الناس الآخرين له وهو «بتدين»، بل مجرد انتسابه اسما إلى دين يختلف عن دين بعض الناس الآخرين مع أن معجرد انتسابه إلى هذاالدين لا يرجع إلى أى فضل بعض الناس الآخرين، مع أن معجرد انتسابه إلى هذاالدين لا يرجع إلى أى فضل خاص له هو شخصيا، أو إلى جهد أو عمل قام به، بل لقد ولد عليه لأن أباه كان كذلك.

#### \* \* \*

إن انحدار المرء إلى هذا المستوى الذى لا يتحصل المرء عنده على الشعور بأنه ذو قيمة إلا بهذا النوع من السلوك أو التفكير، قد لا يكون ذا أهمية كبيرة طالما تعلق الأمر بظاهرة فردية هنا وهناك، وهي كظاهرة فردية قد توجد على أى حال في أى بلد وأى عصر. ولكن عندما يتحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية تتكرر عبر فترات

قصيرة فإنه، كظاهرة اجتماعية، يحتاج إلى تفسير اجتماعي. ومن ثم لابد أن نتساءل: ماهي الظروف الاجتماعية التي قد تساعد على انتشار هذا التدني إلى هذه المستويات البالغة الانحطاط من محاولة إثبات الذات ومحاولة اكتساب الرضا عن النفس عن طريق تحقير الآخرين وإذلالهم إلى هذا الحد؟

إنه لا يسعني إلا أن أعتقد أن لهذه الظاهرة علاقة وثيقة بالتغيرالذي لحق طبيعة الطبقة الوسطى في مصر في العقود الأخيرة، وعلى الأخص الشرائح الدنيا من هذه الطبقة. لقد ذهبت فيما سبق إلى أن من أهم ما طرأ على المجتمع المصرى من تطورات منذ قيام ثورة ١٩٥٢ ، هو النمو المذهل في حجم الطبقة الوسطى والتغير المذهل أيضًا في خصائصها، وإلى أن كثيرًا من هموم الشعب المصري في الوقت الحاضر يرجع إلى هذا التغير في حجم وخصائص هذه الطبقة. ولقد ذهبت إلى أن من الممكن اعتبار أن هذه الطبقة الوسطى تمثل نحو ٥٤٪ من سكان مصر في مطلع التسعينات، أي نحو ٢٥ مليون شخص، وذلك إذا توسعنا في تحديد مستوى الدخل الذي يعتبر صاحبه منتميًا إلى الطبقة الوسطى، فأدخلنا في هذه الطبقة كل من ينتسب إلى عائلة تحصل على دخل شهري يتراوح بين ثلاثمائة جنيه وعشرة آلاف جنيه. قد نكون قد حددنا الطبقة الوسطى، على هذا النحو، بأوسع مما ينبغي، ولكن يظل من الصحيح في رأيئ القول بأن هذه الطبقة قد اتسعت اتساعًا مذهلاً خلال الأربعين عاماً الماضية، وأن هذا النمو قد غذاه في الأسباس صعود من أسفل، أكثر بكثير مما غذّاه هبوط من أعلى، أى أن الجزء الأكبر من المنتمين حديثًا إلى هذه الطبقة قد انتمي إليها نتيجه صعوده ماديًا واجتماعيًا، من شرائح اجتماعية أقل دخلاً وأدنى مقامًا في السلم الاجتماعي.

والآن فإن نسبة كبيرة من هذه الطبقة الوسطى، تزيد بلا شك على النصف وقد تزيد على ثلاثة أرباع، هي مما يمكن تسميته بالطبقة الوسطى الدنيا (أو الصغيرة)، التي قد لا يزيد الدخل الشهرى للأسرة فيها على ستمائة جنيه. وتتكون هذه الطبقة الوسطى الدنيا أو الصغيرة من الغالبية العظمى من صغار ومتوسطى الموظفين في الحكومة والشركات، وغالبية الحرفيين وغالبية عمال القطاع العام وتجار التجزئة، مع نسبة لا بأس بها من عمال القطاع الخاص وأصحاب الحيازات الصغيرة في المرفف.

والذى أريد أن أزعمه الآن، هو أن هناك أسبابًا قوية للاعتقاد بأن نسبة عالية من الأفراد المنتمين إلى هذه الطبقة الوسطى الدنيا، قد نما لديهم شعور متزايد القوة بالسخط على المجتمع بوجه عام، وشعور بالإحباط وعدم الرضاعن النفس، وشك عميق في قيمتهم الذاتية في نظر أنفسهم ونظر الغير.

هذا الشعور قد يكون قد بدأ يتكون مع تزايد الثروات والارتفاع المفاجئ والمتزايد في الأسعار اللذين صاحبا بدء الانفتاح الاقتصادى في منتصف السبعينات، وعلى الأخص لدى تلك الشرائح الاجتماعية التي عجزت عن اللحاق بركب المستفيدين من الانفتاح. على أن هذا الشعور ربما زاد قوة خلال الثمانينات، بعد أن انحسرت موجة الرخاء النسبي الذي صاحب الهجرة إلى دول النفط، وأصاب الاقتصاد في مجموعه ما أصابه من كساد عام منذ منتصف الثمانينات، إذ أدّى هذا الانحسار وهذاالكساد إلى الشعور بالإحباط الشديد لدى كثيرين عمن علقوا آمالهم على الهجرة أو على مكاسب أخرى كان يتوقف تحقيقها على استمرار تلك الموجة من الرخاء. أضف إلى ذلك بالطبع الارتفاع الشديد في نسبة المتبطلين خلال الثمانينات، وعلى الأخص بين خريجي الجامعات والمتعلمين تعليمًا متوسطًا، مما غذّى الشعور بالسخط على المجتمع، وفقدان الثقة بالنفس لدى أفراد كانوا يتطلعون إلى مستقبل أفضل بكثير مما تحقق لهم بالفعل.

إن هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا من الطبقة المتوسطة، لا تتمتع بالرضا عن النفس الذى تتمتع به الطبقات الجالسة على قمة الهرم الاجتماعي، أو تلك الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الفخورة بما حققته من صعود حديث، والسعيدة بماحققته من نجاح سريع، ولا تتمتع بشعور الطمأنينة والرضا الذى تشعر به الطبقات القابعة في أسفل السلم الاجتماعي لأنها لا تتطلع كثيراً إلى أعلى، وتستمد رضاها عن نفسها من أشياء أخرى ليس من بينها تحقيق مركز نسبى معين في السلم الاجتماعي. إن من بين مصادر الرضا عن النفس لدى تلك الطبقات الدنيا، التدين والإيمان بالله، وإني لأزعم أن تدين هذه الطبقات الأخيرة هو أصدق وأكثر عمقاً وأقل نفاقًا، بصفة عامة، من تدين الكثيرين من أفراد تلك الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى التي أركز الحديث عليها، والتي تشعر بسخط شديد على المجتمع وعلى نفسها في نفس الوقت لعجزها عن اللحاق بمن لا تعتبرهم أفضل منها، وتفزع أشد

الفزع من احتمال سقوطها إلى مستويات دنياكانت تطمح دائمًا إلى تمييز نفسها عنها.

إنى أزعم أن هذا الاهتزاز العميق للثقة بالنفس، والضعف الشديد الذى أصاب شعور المرء بأنه «ذو قيمة»، وما أصاب أعداداً غفيرة من الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى من ذعر من أن يكونوا قد فقدوا أى اعتبار فى نظر الآخرين، كما فقدوه فى نظر أنفسهم، أزعم أن هذا قد يكون هو السبب الداخلى الأساسى وراء ما يسمى فى مصر «بالفتنة الطائفية»، عدا ما يوجد بكل تأكيد من أصابع خارجية.

إنى أتأمل الناس من حولى فأجد أن هذاالتعصب المقيت، وهذه الكراهية الغريبة لأصحاب عقائد دينية مغايرة، لا يمكن تفسيرهما بأسباب فلسفية أو عقائدية، إنى لا أجدها منتشرة بين أفراد الطبقة الدنيا، كما لاأجدها منتشرة بين أفراد الطبقات العليا، بل ولا أجدها سائدة بين الشرائح العليا من الطبقة الوسطى. بل إنها تسود على الأخص في الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى التي كنت أتكلم عنها حالاً. ولا أعتقد بالمرة أنه من قبيل المصادفة أن تنتشر هذه المشاعر بين نفس الشرائح الاجتماعية التي ينتشر بينها فقدان الثقة بالنفس، ويسود بين أفرادها هذا الافتقار إلى الشعور بأنهم «ذوو قيمة».

#### \* \* \*

ثم أطالع ما كتبه بعض الباحثين في الخصائص الاجتماعية لبعض جماعات التطرف الديني. فأجدد. سعد الدين إبراهيم في دراسته المشهورة عن جماعة التكفير والهجرة والهجوم على المدرسة الفنية العسكرية في سنة ١٩٧٤، يقول إنه من بين ٣٤ شخصاً قام بدراسة حالاتهم الاجتماعية (منهم ٢١ شخصاً اشتركوا في الهجوم على المدرسة الفنية العسكرية و١٣ شخصاً ينتسبون إلى جماعة التكفير والهجرة) وجد أن ٢١ من آبائهم (أي نحو الثلثين) من متوسطى الموظفين بالحكومة، وأربعة آخرين من صغار التجار، وثلاثة من صغار الحائزين للأراضي الزراعية واثنين ينتميان إلى الطبقة العاملة، ومن حيث التعليم، كان ١٩ من الآباء من الحاصلين على شهادات تعليم متوسطة وسبعة حاصلون على شهادات جامعية، ويقول الباحث: إن من المكن أن نقول باطمئنان إن معظم أفراد هذه الجماعات

الإسلامية المتطرفة ينتسبون إلى الطبقة المتوسطة أو المتوسطة الصغيرة». كما يشير إلى أن «من الواضح تمامًا أن المستوى التعليمي لأفراد هذه الجماعات هو أعلى من المستوى الذي حققه آباؤهم»، أي أنهم من الشرائح التي حققت درجة من الصعود في غمار عملية الحراك الاجتماعي.

وقبل هذا بأكثر من ثلاثة قرون كتب باسكال بعبقريته وبصيرته النافذة:

"إن الإنسان إذ يود لو كان عظيمًا ويرى نفسه ضئيلاً، ويود لو كان سعيدًا ويرى نفسه شقيًا، ويود لو كان كاملاً ويرى نفسه مليئًا بالنقائص، ويود لو حصل على حب الناس وتقديرهم ويرى أن نقائصه وأخطاءه لا تستحق منهم إلا الامتعاض والاحتقار، يعانى الشعور بالإحباط والحرج مما يولد فيه عواطف ومشاعر بها من الحقد والظلم والإجرام ما لا يمكن تخيله، إذ إنه يشعر بكراهية قاتلة إزاء تلك الحقيقة التى اكتشفها والتى تخبره بأنه هو الملوم، والتى لا تفتأ تذكّره بنقائصه.

(1)

# التفسير اللاعقلاني للدين

إذا كان على المرء أن يختار سمة اقتصادية واحدة يميز بها عقدالسبعينات، عن العقود السابقة عليه، فإنى اختار سمة «قلة الإنتاجية»، وإذا طلب منى أن أذكر أقل العقود إنتاجية، من العقود الأربعة التى تعاقبت على مصر منذ قيام الثورة، فإنى أختار السبعينات بلا تردد. لا أقصد أنه كان عقداً فقيراً، بل لعل العكس هو الأقرب إلى الصحة، خصوصاً إذا ركزنا النظر على النصف الثاني من السبعينات. لقد تدفقت أموال كثيرة على مصر بين ١٩٧٦ و ١٩٨١؛ بسبب الهجرة من ناحية، ومن صادرات البترول وقناة السويس والسياحة من ناحية ثانية، وبسبب تدفق المعونات الأجنبية من ناحية ثالثة، ولكن كل هذا لا ينفى أن العقد بأسره كان «قليل الإنتاجية»، وأن هذه الأموال التى تدفقت على مصر كانت ضعيفة الصلة جداً ببذل جهد حقيقى فى الإنتاج.

أما المعونات الأجنبية، فضعف صلتها بالجهد واضح لا يحتاج إلى بيان، بل لعل العلاقة بينهاوبين الجهد الإنتاجي عكسية. وأما عائدات البترول وقناة السويس (وإلى حدَّ ما عائدات السياحة أيضًا) فهى ليست مقابل نشاط إنتاجي بل مقابل بيع الأصول: سواء تمثلت هذه الأصول فيما يستخرج من باطن الأرض، أو في موقع جغرافي حصلت عليه مصر بمحض الصدفة، أو في ثمرة جهد قام به الأجداد. وأما تحويلات المهاجرين فهى أشبه بعائدات مصر من البترول فيما عدا أن البترول في هذه الحالة يستخرج خارج مصر، ولكنها في معظم الأحوال لا تتناسب مع مايبذله المهاجرون من جهد أو تعب اللهم إلا «تعب» الاغتراب والبعد عن الأهل.

صحيح أن جزءاً كبيراً من هذه العائدات (البترول، قناة السويس، السياحة، المعونات) يذهب في الأصل إلى يد الدولة، وقد كان من الممكن أن يكون توزيع الدولة لهذه العائدات على الأفراد متناسبًا مع ما يبذله الأفراد من جهد، حتى وإن كانت الدولة قد حصلت عليها ابتداء دون نشاط إنتاجي، ولكن الواقع هو أنه من أسهل الأمور تبديد الأموال التي لم يتعب أحد في تحصيلها، محصوصاً إذا كانت هذه الأموال في يد الدولة، وعلى الأخص إذا كانت هذه الدولة دولة الرخوة، من النوع الذي عرفته مصر ابتداء من السبعينات. فكم كان من السهل أن تنفق هذه الأموال المتدفقة بلا حساب على الدولة المصرية، على أصحاب النفوذ أنفسهم أو من يختلس أموالها، أو يخصل على امتياز من الدولة لا يستحقه، أو يمتنع عن أن يؤدي للدولة حقوقها. . إلخ.

يُثار هنا بالطبع السؤال: لماذا تراخت الجهود الإنتاجية طوال السبعينات فلم يساير النشاط الإنتاجي هذه الدخول المختلفة المتولدة من مصادر غير إنتاجية ؟ بعبارة أخرى: لماذا لنم تشهد السبعينات زيادة ملموسة في الإنتاج الزراعي والصناعي تواكب تلك الزيادة في مصادر الدخل الأخرى: كالنفط والهجرة والسياحة وقناة السويس والمعونات الأجنبية ؟ الإجابة عن هذاالسؤال تختلف فيما يتعلق بالنصف الأول من السبعينات عنها فيما يتعلق بالنصف الثاني. أما النصف الأول فقد كان استمراراً لتلك الحقبة القاتمة التي بدأت في أعقاب حرب ١٩٦٧ ، والتي تضاءلت فيها بشدة قدرة مصرعلي الاستثمار؛ بسبب ضخامة الأعباء التي فرضتها هذه الحرب على مصر (ضياع مصادر البترول في سيناء، إغلاق قناة السويس، تدهور السياحة، الإنفاق الحربي. . إلخ). وأما النصف الثاني من السبعينات فإني أفسر تراخى الجهد الإنتاجي خلاله بمايمكن أن يطلق عليه «ضعف همة السلطة»، إذ بينما تخلت الدولة إلى حد مؤسف عن مسئولية الاستثمار في الصناعة والزراعة، فضل القطاع الخاص أن يتجه إلى أنواع الاستثمار سريعة العائد وقليلة الإنتاجية، كأعمال الوساطة والتجارة والمضاربة والبناء، في نفس الوقت الذي تخلَّت فيه الدولة عن مسئوليتها حتى عن محاولة توجيه القطاع الخاص بعيدا عن هذه الأنواع قليلة الإنتاجية، إلى الاستثمار المنتج في الزراعة والصناعة. هذه القصة مالوفة ومعروفة وقيلت بطرق مختلفة مرارًا وتكرارًا، وإنما أعدت ذكرها لأخلص منها إلى النتيجة الآتية: وهي أن هذاالمناخ الاقتصادى الذي تميزت به السبعيئات (وخصوصًا النصف الثاني منها)، واستمر للأسف في النصف الأول من الشمانينات، وإن كان بدرجة أقل حدة، مناخ «العائد بلا جهد»، كان من الطبيعي أن تتولد عنه عدة نتائج ساعدت على بزوغ ونمو تلك الظاهرة الغريبة التي تُعرف باسم «شركات توظيف الأموال».

هناك أولاً ما يولده هذا المناخ من لهفة شديدة على تحقيق الثراء السريع بصرف النظر عن استحقاقه أو عدم استحقاقه، وعن بذل جهد يتناسب معه أو لا يتناسب. ففي مناخ «العائد بلا جهد» تتكاثر الأمثلة التي تتناقلها الألسن وتشاهدها الأعين لأفراد قفزوا عدة درجات على السلم الاجتماعي، فانتقلوا بخفة شديدة من أسفل السلم إلى قمته دون أن تكون لديهم مؤهلات مقبولة لهذا الترقى السريع، لا من التعليم أو الكفاءة أو المثابرة أو الصبر على العمل. هذه الأمثلة تصبح هي قدوة المجتمع، ويصبح تقليدها في الوصول السريع أمل الآلاف المؤلفة من الناس التي تصبح، أكثر فأكثر، على استعداد لقبول حقيقة الثراء دون السؤال عن مصدره وسببه: المهم هو كم حصّلت وليس المهم بأي طريق حصلت عليه. هذه النفسية يمكن أن تقبل عن طيب خاطر هذا العرض الغريب الذي تعرضه شركات توظيف الأموال: «سلم لي فائض أموالك وسأعطيك عائدا شهريًا أو سنويًا يبلغ مثلي أو ثلاثة أمثال مايمكن أن تحصل عليه من البنوك، بشرط ألا تسأل عن مصدر هذا العائد، ولا يكون لك أي حق في مراقبة ما أفعل أو التدخل فيه». هذه اللهفة الشديدة على تحقيق الثراء السريع التي ساعدت على إقبال الناس على مثل هذه الشركات، ما كانت لتنشأ وتنمو بهذه السرعة في ظروف أكثر استقرارًا، لا تتبدل فيها مواقع الناس الاجتماعية بهذه السرعة، ولا يحدث فيها بهذه الكثرة أن يحصل الناس على الثراء بدون استحقاق.

يضاعف أيضًا من هذه اللهفة على تحقيق عائد كبير دون تساؤل عن مصدره، عجز الجهاز المصرفي عن تقديم عائد على المدخرات يتناسب مع معدل التضخم. ففي ظروف ترتفع فيها الأسعار بأكثر من ٢٠٪ سنويًا ولا تدفع فيها البنوك على الودائع أكثر من ١٠٪ يبدو من قبيل الحماقة لأى مدخر أن يودع أمواله بالبنك لكى

يزداد فقرًا عامًا بعد عام، فإذا جاءك شخص في مثل هذه الظروف ليعرض عليك عائدا يزيد على معدل التضخم فإن من أسهل الأمور عليك حينئذ أن تتغاضى عن مصدر هذا العائد الكبير، وتصبح مستعدًا لأن تقبل بسهولة أن تغمض العين عما يفعله في مقابل تلك الحماية التي يمنحها لك. ولكن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار هو شديد الصلة بدوره بتلك السمة المميزة للاقتصاد: سمة «العائد بلا جهد». فالعائد بلا جهد هو أيضًا «عائد بلا إنتاج»، أو «نقود لا يقابلها سلع»، وهذا هو التضخم بعينه: أموال سائلة تتدفق على المجتمع دون أن يقابلها تدفق من السلع بنفس الدرجة، فترتفع الأسعار بشدة.

على أن هذا الإقبال على إيداع الأموال لدى شركات غامضة، ليس لها صفة رسمية ولا تخضع لقانون ولا تعلن عن حساباتها أو طبيعة نشاطها، يتضاعف إذا كان مصدر هذه الأموال المودعة هو في الأصل مشبوه ومشكوك في شرعيته. فبقدر ما تكثر عمليات الإثراء غير المشروع يزيد الميل إلى البعد عن قنوات الاستثمار الرسمية ويفضل الالتجاء إلى شركات تعمل في الظلام، لا يعلم أحد أسماء المودعين فيها ولا مجالات استثماراتها، ومن ثم يصعب تتبع الأموال غير المشروعة المودعة فيها بالمصادرة أو الضرائب.

هذه الأموال «السوداء» التي تم تحصيلها من وراء القانون تناسبها أساليب «سوداء» أيضًا في الاستثمار. فالعوائد التي تقوم هذه الشركات بتوزيعها يأتي الجزء الأكبر منها من الإتجار في العملة والمضاربة عليها، أو من اختكار بعض السلع الضرورية أو تهريب الأموال إلى الخارج، أو الحصول على امتيازات من الدولة بطريقة غير مشروعة. ولكن الأهم من كل ذلك هو الاحتيال السافر باستخدام ودائع (رأس مال) البعض في توزيع العوائد على آخرين. ذلك أنه طالما استمر تيار المودعين الجدد يومًا بعد يوم وعامًا بعد آخر، كان من الممكن لأصحاب هذه الشركات أن يصرفوا للمودعين القدامي ما يبدو وكأنه عائد كبير على ودائعهم، وليس في الواقع إلا جزءًا من ودائع جديدة. ويظل هذا الإقبال ممكنًا طالما استمرت ثقة الناس بالشركات، وأقبلوا على إيداع أموالهم فيها، ولاينكشف الأمر إلا إذا توقف تيار الإيداع الجديد فيتوقف أيضا تيار صرف «العوائد».

على أن أكثر ما يلفت النظر فى ظاهرة شركات توظيف الأموال، هو بالطبع ذلك الاستخدام الغريب للدين. قد يقال: وأى غرابة فى ذلك ؟ أليس صحيحًا أنك إذا عقدت العزم على الكذب فالأفضل أن تكذب كذبة كبيرة للغاية، إذ يكون احتمال تصديقك فى هذه الحالة أكبر؟ كذلك فى حالة شركات توظيف الأموال، إذا أراد أصحابها تغطية ما يمارسونه من احتيال فالأفضل استخدام رداء هو النقيض التام له، وهكذا استخدمت أنبل الأشياء لتبرير أفظع الأشياء.

ولكن حيث إن التفسير العقلاني للدين لا يمكن أن يسعف في مثل هذه الأمور فقد كان من المحتم اللجوء إلى أشد تفسيرات الدين لا عقلانية وأبعدها عن المنطق، كتكرار القول بأن إيداع المال بالبنوك وتقاضى فائدة عليه هو أشد مقتًا عند الله من ارتكاب أبشع أنواع الزنا في أكثر الأماكن طهرًا، أو كالادعاء بأن ارتفاع قيمة العائد الذي يحصل عليه المودعون من هذه الشركات سببه مباركة الله لأموال المودعين والتزامهم بقواعد الدين، أو كتسمية الرشاوى الموزعة على بعض المسئولين بكشوف البركة، فضلاً عن الربط بين النشاط المادى البحت لهذه الشركات وبين شعارات الدين ورموزه وبعض رجال الدين المتمتعين بشعبية واسعة.

وليس من الصعب تفسير هذا النجاح الواضح الذى أحرزه هذا الاستخدام اللاع قبلانى للدين. لقد ساعد على هذا النجاح أولاً تواؤم هذا الاستخدام اللاعقلانى للدين مع لاعقلانية الاقتصاد، فإذا كانت الأموال تأتى فى الأساس دون مقابل من الجهد، بل من مصادر غريبة لم تجر العادة على أن تكون مصدراً للإثراء، كالاستيلاء على مال الدولة، أو الحصول على حظوة عند مسئول كبير، أو عقد صفقة غير مشروعة. إلخ، فإن أى تفسير غريب آخر قد يكون مقبولاً بدوره. وإذا تكررت الأمثلة الواقعية لأفراد قفزوا قفزات غريبة من الفقر المدقع إلى الثراء البالغ دون تفسير مفهوم، فإن أى تفسير لا عقلانى للإثراء قد يصبح مقبولاً.

أضف إلى ذلك أن ظهور شركات توظيف الأموال قد اقترن بظاهرة اجتماعية جديدة هي نمو القوة الشرائية في أيدى شرائح من المجتمع لم تحظ بدرجة عالية من التعليم، وإنما أتيحت لها فرص الإثراء السريع: إما بسبب الهجرة، أو بسبب التضخم الجامع، وما أتاحه هذا التضخم من فرص الإثراء عن طريق المضاربة

والسمسرة ومختلف أنواع الوساطة. هذه الشرائح الواسعة التى أتيحت لها فرص الإثراء السريع دون أن تحظى بحظ يذكر من التعليم كانت على استعداد أكثر من غيرها لقبول تفسيرات لا عقلانية للدين. أضف إلى ذلك ضآلة حظ هذه الشرائح الاجتماعية من الاتصال بالمصارف أصلا لقرب عهدها بالثراء. وتعودها إيداع مدخراتها الضئيلة في الماضى في قنوات غير رسمية تعتمد على المعرفة الشخصية وتبادل الثقة أكثر من اعتمادها على الحسابات النظامية.

الأمر الذي لا يقل غرابة، هو ذلك الموقف الغريب الذي اتخذته الحكومة إذ سكتت زمنًا طويلاً على مخالفة هذه الشركات لقواعد قانونية بديهية ومستقرة، وعلى الرغم من تكرار حوادث الهرب من أصحاب هذه الشركات بأموال المودعين. على أن هذا الاستغراب قد يزول إذا تذكرنا المناخ الذي قامت وترعرعت فيه هذه الشركات. ذلك أن الحكومة وإن كانت تقوم بتصرفاتها بتشكيل هذا المناخ والتأثير فيه، فإن رجال السلطة هم إلى حدكبير ثمرة هذا المناخ نفسه. فالتلهف على الإثراء تجنبا للتخلف عن ركب الصاعدين والمتسلقين على السلم الاجتماعي يصيب رجال الحكومة كما يصيب غيرهم، وإذا كان ثمن هذا الثراء السريع هو السكوت على هذه الشركات والتظاهر بتصديق ما حل بأموالها من بركة، فإنه يبدو لكثيرين ثمنًا زهيدا يستحق الدفع. وفي مناخ يسوده «الإثراء بلاجهد» تصبح السلطة من أهم مصادر الثراء، حيث يسود الاعتقاد لدى أصحاب السلطة أن المبرر الوحيد للسعى إلى الحصول على السلطة هو أنها قد تكون مصدرًا للرزق، وأن النفوذ والسلطة لا قيمة لهما إذا لم يضاعفا ثروة صاحبهما. فإذاكانت مضاعفة الثروة تتطلب السكوت هنا وغض البصر هناك، فما أسهل السكوت وغض البصر. وعندما ينظر للسلطة على أنها في الأساس مصدر للرزق، فإن الضحية الأولى لذلك هي صبغار الناس، بما في ذلك صبغار المودعين، هؤلاء الذين لا يملكون نفعًا ولا ضررًا لرجال السلطة، ومن ثم يسهل تجاهل مصلحتهم والالتفات إلى من يحوزون المال ويتحكمون فيه.

### التغسريب

إن من أسوأ ما تشترك فيه السنوات الأربعون التالية لثورة ١٩٥٢ يتمثل في عجز القيادات السياسية والفكرية للنظام الجديد عن تقديم مشروع حضارى مستقل لتحقيق النهضة في مصر. فمع كل ما أعلنته ثورة يوليو من أنها قامت لتحرّر مصر من الاستعمار، وتقود كفاح الأمة العربية من أجل استقلالها، ومع كل الشعارات التي رفعتها مما يحمل معنى السيادة الوطنية وسيطرة الأمة على مقدراتها، بل ومع كل ما حققته من نجاح في بعض هذه المجالات، لم يستطع قادة الثورة ومنظروها أن يتخلصوا من المفهوم الغربي للنهضة، بل الأصح أن نقول إنهم تبنّوا هذا المفهوم تبنّيا يكاد يكون حرفيا، ولم يطرح أي منهم تصورا لما يريدونه لمصر أو للعرب يختلف في أي جانب أساسي عن النموذج الغربي.

اننى لا أنكر على الإطلاق على قيادة مصر فى الخمسينات والستينات إخلاصها فى الدعوة إلى الاستقلال السياسى والاقتصادى، بل وتحقيقها درجة عالية من النجاح فى كلا الأمرين، وإنما الذى أعنيه أن هذه الدعوة إلى الاستقلال بقيت محصورة فى الميدانين السياسى والاقتصادى وحدهما، ولم تتسع لتشمل محاولة تقديم مفهوم مستقل للنهضة. بل على العكس تماما من ذلك، لقد أصاب هذه المحاولة الانتكاس على يد ثورة يوليو.

فقبل ١٩٥٢ كان دعاة الإصلاح في مصر يفهمون الإصلاح مفهوما واسعا يشمل مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والخلقية، وكانت قضية موقفنا من التغريب أبعد ما تكون عن الحسم، وكان الخلاف مازال محتدما بين أنصار تبنى النموذج الغربى وأنصار العودة إلى الأصول والتمسك بالتراث مع أو بدون تطويره للائمة متطلبات العصر. فجاءت الثورة فحسمت الأمر لصالح التغريب. إنها لم تذهب بالطبع إلى المدى الذى ذهبت إليه ثورة أتاتورك في تركيا، كما أنها بالطبع لم تحسم الأمر على المستوى الفكرى، ولكنها حسمته على المستوى العملى بإلقاء كل ثقلها إلى جانب التغريب، واتخذت كل ما كان في وسعها اتخاذه من إجراءات لترجيح كفته.

لم يكن عبد الناصر إذن، مهما بلغت درجة طموحه، طموحا لدرجة أن يتصور أن العرب يمكن أن يقدموا إلى الإنسانية نموذجا مختلفا للنهضة. كان هدفه هو المساواة مع الغرب وليس التميّز عنه. فمع اهتمامه الكبير مثلا ببناء المدارس ونشر التعليم لم تثر في ذهنه تساؤلات كثيرة عن مضمون التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في المدارس، لا من حيث كفاءته، ولكن من حيث صلته بالتراث والتقاليد ونوع القيم التي يغرسها في أذهانهم.

كان من المهم لدى حكومة الثورة بناء مصانع جديدة، ولكن لم يطرح تساؤل جدى حول جدوى إنتاج السيارات الخاصة وأجهزة التكييف، سواء فى الحال أو المستقبل. بل لم يثر تساؤل جدى حتى حول اختيار التكنولوجيا الملائمة فى الصناعة الجديدة ومدى قدرتها على استيعاب الأيدى العاملة. كان من المهم تخريج عدد كبير من المهندسين، ولكن لم يكن من المهم لديها طراز المعمار ومدى اتفاقه مع تقاليد المعمار الإسلامي أو ظروف البيئة أو عادات الناس. (ولنتذكر في هذا الصدد ما أصاب تجربة المهندس المعمارى حسن فتحى الرائدة من إحباط).

كان من المهم محو الأمية (على الرغم من عجز الثورة حتى عن إحراز نجاح كاف في هذا الصدد) ولكن لم يكن من المهم المحافظة على قواعد اللغة العربية من خطر الإهمال أو الابتذال. كان من المهم تمصير المدارس الأجنبية وإخضاعها لإشراف حكومة الثورة، ولكن لم يكن من المهم بعد ذلك النهوض بمستوى تدريس اللغة العربية أو الدين أو التراث العربي. فالمطلب هو التنمية وليس الإبداع، والمطلوب هو التخلص من السيطرة، وليس محاولة إعادة اكتشاف الذات.

ولعل أوضح مثال على ذلك ما فعله عبد الناصر بمؤسسة كالأزهر. فمهما قيل عما أصاب الأزهر من ركود لقرون طويلة وتخلفه عن ملاحقة متطلبات العصر، كان الأزهر يحمل دائما، ولا يزال، إمكانيات كبيرة لابتداع غط من التعليم يختلف اختلافا جذريا عن النمط الغربى، ليس فقط من حيث طريقة التعليم ولكن يختلف اختلافا جذريا عن النمط الغربى، ليس فقط من حيث طريقة التعليم ولكن أيضا من حيث المضمون ومدى اتصاله بالتراث. ولكن حكومة الثورة اعتبرت أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه تطوير الأزهر وتحديثه هو أن يتحول إلى جامعة رابعة أو خامسة تدرس الطب والزراعة والاقتصاد، وأن يكون على رأس كل كلية من الأجنبية إلى المقررات التقليدية في الشريعة وأصول الدين وقواعد اللغة العربية، وهكذا تحول الأزهر، أو كاد يتحول، إلى نسخة مكررة وممسوخة من جامعات الدولة، وبدلا من أن يخرج أشخاصا يعتزون بدينهم ويحاولون تفسيره في ضوء حاجات العصر، أصبح يخرج أشخاصا أو يضم تلاميذ يعانون عقدة النقص لعدم استطاعتهم المواؤمة بين علوم دينية لم تطور، وعلوم عصرية لا صلة لها بالدين بل ومنها ما يناقضه.

إن هذا الذى نقوله لا يتناقض مع ماسبق قوله من أن الثورة بسبب نجاحها فى إعادة التخلص من سيطرة الأجنبى فى الخمسينات والستينات، وبسبب نجاحها فى إعادة توزيع الدخل لصالح بعض الطبقات الدنيا، قد ساهمت فى إحياء بعض وسائل التعبير عن الثقافة الشعبية. ذلك أنه بينما كانت الطبقات الدنيا بما حصلت عليه من دخول جديدة ومساهمة أكبر فى الحياة الاجتماعية، تدعم وسائل جديدة للتعبير أقرب إلى نبض الشعب وعواطفه وتقاليده، كان المجتمع ككل يحذو حذو النمط الغربى فى الحياة. وقد سار الاتجاهان، على الرغم ممّا قد يبدو بينهما من تناقض، جنبا إلى جنب. ففى الوقت الذى كان الفلاح المصرى الذى اندرج مؤخرا فى عداد عمال الصناعة أو انضم إلى سكان المدن، ينفق جزءا من دخله الجديد على ارتياد دور السينما التى تقدم أفلاما أقرب إلى ذوقه وتقاليده، كان أيضا يطرح جلبابه ويستبدل به الزى الأوروبى، ويتطلع إلى اقتناء جهاز التسجيل الغربى والمروحة اليابانية وإلى بناء بيته بالطوب الأحمر.

وهكذا نلاحظ الظاهرة التي قد تبدو أيضا غريبة لأول وهلة، وهي أن

الارستقراطية المصرية فيما قبل ١٩٥٢ وإن كانت طبقة ممعنة في استغرابها، وتنقل من الغرب أدق تفاصيل حياته، فإنها كانت أيضا في بعض الميادين أحرص على التمسك بالتقاليد من الطبقات الجديدة التي فتحت لها ثورة يوليو الأبواب على مصراعيها. فهي بسبب اتصالها الوثيق نفسه بالغرب، كانت تعي أكثر من غيرها بعض حماقات النمط الغربي في الحياة وسخافاته، كما أنها كانت بحكم ثقتها الأكبر بنفسها، المستمدة من الثراء نفسه، تدرك أكثر من غيرها أن التمسك بالتقاليد لا يعني في كل حال من الأحوال تخلفا أو بدائية.

كان من الممكن مثلا للباشا المصرى أن يحيى أفراح أنجاله بحفلات تحييها أم كلثوم أو عبد الوهاب، بينما قد يصر حديثو الثراء اليوم على الاحتفال بها فى الهيلتون أو الشيراتون على أنغام الموسيقى الراقصة الغربية. وكان من الممكن ألا يستحى الإقطاعى المصرى الكبير من ارتداء الجلباب فى مزرعته وسط فلاحيه، بينما قد يعتبر التاجر المصرى اليوم هذا من قبيل التخلف عن الحياة العصرية. بل لقد كان الوزير المصرى فى عهد ما قبل الثورة يخجل أن يلقى خطابا بلغة عربية ركيكة بينما قد نجد المسئول المصرى على شاشة التليفزيون اليوم يلقى بالكلمة الإنجليزية وسط حديثه، ثم يتظاهر بصعوبة العثور على بديل لها بالعربية.

لم يكن إذن هجوم عبد الناصر العنيف على الغرب مبعثه كراهيته لنمط الحياة الغربى وإنما كان مبعثه مجرد كراهيته للسيطرة الغربية. ومن ثم نلاحظ أنه كلما وجد عبد الناصر أنه قد حقق بعض التقدم في التحرر من هذه السيطرة راح يقلد النموذج الغربي بحذافيره، وبقدر ما تسمح به ظروف المجتمع الذي يحكمه. فعندما رفع عبد الناصر شعارات التنمية مثلا في السنوات الأولى للثورة، لم يكن يدور بخلده أي مفهوم للتنمية غير مفهومها الاقتصادي الشائع في الغرب: رفع معدلات النمو. وتحول مفهوم النهضة الشاملة على يديه إلى المفهوم الاقتصادي الضيق، فأصبحت النهضة تقاس بمعدلات الادخار والاستثمار ومتوسط الدخل، الضيق، فأصبحت النهضة تقاس بمعدلات الادخار والاستثمار ومتوسط الدخل، أو بعدد تلاميذ المدارس وأسرة المستشفيات، إلى آخر ما تحفل به الجداول الإحصائية المألوفة التي تنشرها هيئة الأم. امتلأت خطب عبد الناصر وقادة الثورة، كما امتلأت خطب قادة الثورة في مختلف أنحاء العالم الثالث، من كوبا إلى إندونيسيا، بما أنجزته الثورة من زيادة معدل الاستثمار، إلى عدد الفدادين المستصلحة، إلى عدد

المصانع الجديدة، إلى كمية الأسلحة الحديثة التي زوّد بها الجيش، وقدم هذا على أنه هو معيار النجاح والفشل في تحقيق نهضة الأمة.

ولم يتغير الأمر بتحوّل عبد الناصر إلى الاشتراكية في مطلع الستينات، فتسميته للنظام الاشتراكي في مصر بالاشتراكية العربية، لم تضف أى جديد لمفهوم الاشتراكية الماركسي، الذي لا يزيد على أن يكون على حد تعبير أرنولد تو ينبي، مجرد «صنف من أصناف الحضارة الغربية». فهذا النموذج الاشتراكي، في التحليل الأخير، لا يشكك في غط الحياة الغربي إلا من حيث عدالة التوزيع، ولكن الأشياء الموزعة تبقى هي هي. فهو لم يشكك في جدوى إنتاج السيارات الخاصة مثلا، وإنما أصبح الهدف أن يحصل عليها الجميع، ولم يشكك في جدوى إنتاج الأسلحة، وإنما أصبح الهدف أن يحصل عليها الجميع، ولم يشكك في جدوى وهكذا أيضا نجد اشتراكية عبد الناصر ترفع شعار التوزيع العادل لثمرات التنمية، ولكن بقى مفهومها لشمرات التنمية هو نفسه المفهوم الغربي لها: مزيدا من السلع ولكن بقي مفهومها الغمرات التنمية هو نفسه المفهوم الغربي لها: مزيدا من السلع والخدمات التي ينتجها الغرب.

بل إنه حتى فى رفعه لشعار القومية العربية، لم يكن عبد الناصر يتصور مفهوما آخر للدولة العربية الواحدة أكثر من الدولة العربية القوية، القادرة على الصمود أمام أطماع الغرب، وأن تزيد قدرة العرب على المساومة، وأن يصبح البترول ملكاً للعرب، يحددون أسعار بيعه ويحصلون على كامل إيراداته. إن الأذكياء من المعلقين الغربيين كانوا يدركون تمام الإدراك، أن وراء كل هذه العداوة للغرب الذى أبداها عبد الناصر، كان يكمن إعجاب خفى من جانبه بنمط الحياة الغربية. وقد فطن بعضهم إلى المغزى البعيد لما فعله عبد الناصر بالأزهر، كما صفقوا له وأيدوه في ضربته العنيفة للحركات الإسلامية، وإن كانوا قد اختلفوا معه تقريبا في كل شيء آخر.

على أن هذا الاتجاه نحو المزيد من التغريب الذي سار فيه نظام عبد الناصر، قد زاد حدة وشذوذا في السبعينات. فإذا كان عبد الناصر قد حمل إعجابا دفينا بالنموذج الغربي، لم تسمح له معاركه السياسية بالتعبير الصريح عنه، فإن أنور

السادات وتصريحاته، بل وسلوكه اليومى، لا يترك أى مجال للشك فيما كان يكنه من إعجاب بالتكنولوجيا الغربية ونمط الحياة الغربى، وعلى الأخص الأمريكى. كانت الأفلام الأمريكية هى مسلاته اليومية، والزى العسكرى الأوروبي قرة عينه. وبينما كان عبد الناصر يترك المترجمين يترجمون ما يقوله بالعربية، كان السادات حريصا على التعبير عن نفسه بالإنجليزية، أيا كان مستوى دقة هذا التعبير.

على أن أسوأ ما اتسم به تغريب السبعينات بالمقارنة بما قبله ، هو أنه كان تغريبا استهلاكيا في حين أن التغريب في الخمسينات والستينات كان يحمل على الأقل بعض سمات التغريب الإنتاجي . ففي مقابل استيراد فنون الإنتاج المفرطة في كثافة رأس المال ، الذي كان مثلا من أمثلة التغريب الذي لا مبرر له في الستينات ، جاء استيراد السيارات الفارهة ومختلف أنواع السلع المعمرة الجاهزة في السبعينات . وفي مقابل المزيد من تغريب التعليم في الستينات ، جاءت السبعينات فبدأت في التساهل حتى في خضوع المدارس الأجنبية لإشرافها . . وهكذا .

بل إن من المكن أن ننظر إلى اتجاه السبعينات إلى التصالح مع إسرائيل على أنه في الأساس خطوة مهمة في هذا الاتجاه نحو التغرب. فإسرائيل هي ابنة الغرب وربيبته. والتصالح معها هو في جوهره تصالح مع الغرب. والاعتراف بتفوق ما يسمى بالتكنولوجيا الإسرائيلية هو في الأساس تأكيد جديد للاعتراف بتفوق الغرب. وترديد القول في السبعينات "بتحضر" الإسرائيليين و "تخلف" العرب، هو في الحقيقة تأكيد جديد على ضرورة تقليد الغرب وضرورة الإقلاع عن نغمة الاستقلال الحضاري للعرب.

هل يمكن أن نجد هنا أيضا عاملا من عوامل ازدهار الحركات الدينية المتطرفة في السبعينات؟ إن الاتجاه نحو المزيد من التغريب في عهد عبد الناصر وضربته العنيفة للحركات الدينية لابد أن يتحمل بعض المسئولية عن نمو هذه الحركات المتزايدة بعد إطلاق سراحها في السبعينات. ولكن التمادي في التغريب في السبعينات لابد أن يتحمل قدر أكبر من المسئولية عن شدة وحدة وتطرف هذه الحركات.

ففي الوقت الذي كان فيه الشعور الديني يزداد قوة بفعل عوامل متعددة أشرنا إلى بعضها فيما سبق، اصطدم هذا الشعور بما نراه من تسارع الاتجاه نحو التغريب الذي يؤذى الشعور الديني ويتحداه. فإذا كان فيما ذكرناه في فصول سابقة، ما قد يصلح أسبابا لتفسير قوة الاستعداد للغضب، فقد جاء الاتجاه المتزايد نحو تغريب المجتمع المصرى ليمد هذا الاستعداد للغضب بموضوعه وهدفه.

# كيف يمكن تفسير اتجاه ثورة يولية نحو مزيد من التغريب ؟

إن من السهل تفسير ذلك بالسمات الشخصية لحكام الثورة أو طبيعة انتماءاتهم الطبقية. كما أن من المكن أن نجد في خروجهم من صفوف الجيش عاملا آخر من حيث سهولة افتنان رجل الجيش بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. ولكن هذا قد لا يصل إلى لب الموضوع. فحركة التغريب في مصر قديمة ومتصلة الحلقات منذ الحملة الفرنسية، وليس ما فعلته ثورة يوليو في هذا الصدد أكثر من إضافة حلقة جديدة إلى سلسلة طويلة. ولكن يبدو من المؤكد أن معدل التسارع في عملية التغريب وثيق الصلة بمعدل التغير الاجتماعي والاقتصادي. فالمجتمع الراكد اقتصاديا واجتماعيا يحميه ركوده نفسه من الخضوع لحضارة غريبة عنه ومن تسربها إلى كيانه.

ومن ناحية أخرى فإن معدل التغير في الحضارة الغازية نفسها يؤثر تأثيرا مباشرا في معدل تاثر المجتمعات الناقلة عنها. وتاريخ مصر عبر القرنين الماضيين يؤيد ذلك. فتغريب المجتمع المصرى في القرن الثامن عشر كان متواضعا للغاية ، إن قيل بوجوده أصلا ، ليس فقط بسبب الركود النسبي للمجتمع المصرى آنذاك بل وأيضا بسبب أن أوروبا لم تكن قد شهدت ثورتها الصناعية بعد . ثم جاءت الحملة الفرنسية وتجربة محمد على في التصنيع مواكبة للثورة الصناعية الأوروبية فهبت رياح التغريب على مصر لأول مرة . ثم ازدادت حدة في عصر إسماعيل الذي اتسم من ناحية بارتفاع معدل التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في مصر وواكب من ناحية أخرى بزوغ عصر الاستعمارالحديث . وعلى الرغم من استمرار حركة التغريب في فترة ما بين الحربين ، فقد انخفض معدلها بسبب الركود الاقتصادي النسبي خلال الثلاثينات . ثم اشتد ساعدها مرة أخرى في أعقاب الحرب الثانية عندما عاد الغرب إلى سابق نشاطه واشتد معدل التغيّر الاقتصادي والاجتماعي في مصر في سنوات الثورة .

وهكذا يبدو أن مصر تدفع دائما ثمنا عاليا لنموها الاقتصادى والاجتماعى، وتعيد فهى بقدر ما تحدث من تغيير فى هيكلها الاقتصادى وتركيبها الاجتماعى، وتعيد تنظيم علاقاتها الاجتماعية، كلما تورطت فى مزيد من تقليد الغرب. وبقدر ما يتدفق عليها الدخل بقدر ما تفقد نفسها. وليس هذا نفسه إلا ثمن موقع مصر من العالم وأهميتها فى المنطقة العربية. ومن ثم فإن ثورة يوليو، بكل إيجابياتها وسلبياتها، لم تكن فى التحليل الأخير إلا تعبيرا عن أوجه القوة والضعف لدولة تعيش هذه الحقبة من التاريخ، وتحتل هذه البقعة من العالم.

## أسياد وخسدم

ليس هناك مؤشر على التقدم الإقتصادى، فيما أظن، أفضل من قيمة العمل الإنسانى: كلما زاد التقدم الاقتصادى ارتفعت قيمة العمل بالمقارنة بقيمة السلع، والعكس بالعكس.

فإذا وجدت أن العمل الإنساني في بلد ما، يكفى للحصول عليه أن تقدم إلى العامل الحد الأدنى من القوت والملبس والمسكن، فأنت في بلد أقرب إلى نظام العبودية أو السخرة، إذ هكذا يعامل العبد: لا يعطيه سيده أجرا بل يعطيه ما يسد رمقه. ولكن إذا وجدت بلدا لا تستطيع الحصول فيه على العامل إلا إذا وفرت له سيارة أو سيارتين لاستخدامه الشخصى، فأنت بصدد بلد متقدم اقتصاديا.

وقد مرت مصر خلال نصف القرن الماضى (أى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية) بتقلبات عميقة فيما يتعلق بقيمة العمل، بعضها بسبب حكمة أو حمق السياسة الاقتصادية المتبعة، وبعضها لأسباب خارجية لا دخل للسياسة الاقتصادية فيها. ولكن التقدم لم يكن بأى حال من الأحوال مطردا، بل كان التطور أشبه بالدورات: تحسن يعقبه تدهور، ارتفاع في قيمة العمل (بالنسبة إلى قيمة السلع) يعقبه تدهور، ثم تتكرر الدورة من جديد.

والمدهش (إذ إني لا أجد له تفسيرا مقبولا)، أن نقاط التحول نحو الأفضل أو

الأسوأ، كانت دائما تحدث في منتصف العقد. فهناك بداية للتدهور (في قيمة العمل) في منتصف الأربعينات ومع انتهاء الحرب العالمية، ثم بداية للتحسن في منتصف الخمسينات مع حدوث أزمة السويس، ثم بداية للتدهور من جديد في منتصف الستينات وعلى الأخص ابتداء من هزيمة ١٩٦٧، ثم بداية للتحسن من جديد في منتصف السبعينات، مع اشتداد تيار الهجرة إلى بلاد الخليج، ثم بداية تدهور آخر في منتصف الثمانينات مع الانخفاض الحاد في أسعار البترول وتطبيق سياسات ما يسمى «بالإصلاح الاقتصادي». فهل نحن مقبلون الآن في منتصف التسعينات على فترة تحسن جديدة وارتفاع في قيمة العمل ؟ كم يتمنى المرء ذلك. والقصة تحتمل بعض التفصيل، فهي في رأبي قصة شائقة للغاية.

#### \* \* \*

فى مطلع الخمسينات زار مصر اقتصادى سويدى كبير اسمه «راجنار نيركسه» ليلقى بضع محاضرات بدعوة من البنك الأهلى المصرى، وكانت إحدى هذه المحاضرات عن مشاكل تكوين رأس المال فى البلاد المتخلفة، صارت فيما بعد أساسا لكتاب شهير يحمل هذا الاسم. والذى يهمنا الآن أنه فى هذه المحاضرة تكلم عن البطالة المقنعة وذكر أن أعلى تقدير للبطالة المقنعة اطلع عليه، فى أى بلد من بلاد العالم الثالث المكتظة بالسكان، هو ذلك الخاص بمصر، حيث قدرت البطالة المقنعة فى القطاع الزراعى بمصر بما لا يقل عن ٥٠٪ من سكان الريف، بمعنى أن كان من الممكن سحب نصف سكان الريف من الزراعة وتحويلهم إلى أعمال أخرى دون أن يتأثر الإنتاج الزراعى.

كان معنى ذلك بالطبع انخفاض شنيع فى مستوى المعيشة، مادام يعنى (بلغة الاقتصاديين) أن الإنتاجية الحدية للعامل الزراعي تساوى الصفر أو قريبة منه ومادام الأمر كذلك فلابد أن نسبة كبيرة من سكان الريف كانت على استعداد للذهاب للعمل فى المدينة مهما كان الأجر المعروض عليها متدنيا، طالما أنه يكفى لسد الرمق ولمواجهة سائر الحاجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

كان أجر العامل بالغ الانخفاض بالفعل، إذا ما قورن بقيمة السلع، سواء في الريف أو المدينة، وكان السبب الأساسي في ذلك نحو خمسين عاما من الازدياد السريع في السكان لم تصاحب زيادة بنفس النسبة في الأرض الزراعية، مع تراخى جهود التصنيع أو على الأقل عدم كفايتها لاستيعاب هذا الفائض من السكان.

#### \* \* \*

بدأ الأمريتغير في منتصف الخمسينات مع تغير السياسة الاقتصادية تغيرا ملحوظا في أعقاب أزمة السويس. ففي السنوات العشر التالية (٥٦ - ١٩٦٦) بذلت جهود مكثفة للغاية في التصنيع وفي استصلاح الأراضي الزراعية بمعدل أعلى بكثير مماكان يجرى في العقود السابقة، وتمت المرحلة الأولى من مراحل بناء السد العالى، وجاء الإصلاح الزراعي، وأدى كل هذا إلى زيادة الطلب على العمل بالنسبة إلى المعروض منه مما رفع الأجر الحقيقي بدرجة ملحوظة في الريف والحضر، ومن ثم خفت بشدة حدة البطالة المقنعة في الريف، وارتفعت قيمة العمل بالنسبة إلى السلع في الريف والحضر على السواء.

لم تكن نكسة ١٩٦٧ نكسة حربية فقط بل كانت نكسة اقتصادية كذلك، وأصاب العمل المصرى في السنوات العشر التالية (أي حتى منتصف السبعينات) تدهور شديد في قيمته الحقيقية بالنسبة إلى أسعار السلع نتيجة ما أصاب الاقتصاد المصرى بصفة عامة من ركود. فقد انخفض معدل الاستثمار بشدة في أعقاب هزيمة ١٩٦٧ وبسببها، ومن ثم تراخى الطلب على العمل في الزراعة والصناعة، سواء في استصلاح الأراضي أو في التصنيع، مما رفع من معدلات البطالة وخفض من الأجر الحقيقي للعمل.

ثم جاءت نحو عشر سنوات من «الهجرة إلى النفط»، امتصت جزءا كبيرا من العمالة الزائدة، الماهرة وغير الماهرة وشبه الماهرة على السواء، ووجدت كثير من الأسر نفسها تتلقى دخلا غير معهود من عائليها العاملين بدول النفط، مما حسن من قوة أفرادها التفاوضية وهم يعرضون أنفسهم للعمل داخل مصر، كما سمح للآلاف المؤلفة من العمال الذين لم يهاجروا بالمطالبة بأجور أعلى بسبب ندرة العمالة الناتجة عن الهجرة.

أما السنوات العشر التالية (٨٥ - ١٩٩٥) فنحن نعرفها جيدا بسبب قرب عهدنا

بها، إذ أدى الانخفاض الشديد في سعر البترول، خصوصًا ابتداء من ١٩٨٦، وتراخى معدل الهجرة إلى النفط، مع تراخى معدلات الاستثمار بسبب انخفاض سعر البترول من ناحية وتطبيق السياسات المعروفة باسم «سياسات التثبيت والتكيف الهيكلى»، إلى حدوث «انكماش» اقتصادى ملحوظ بما يعنيه بالضرورة من ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم انخفاض قيمة العمل بالنسبة إلى قيمة السلع.

### ※ ※ ※

هذه التقلبات الاقتصادية «الموضوعية» والتي يمكن التعبير عنها بالأرقام، صحبها بطبيعة الحال تقلبات في نمط الحياة في مصر يكاد يستحيل التعبير عن كثير منها رقميا، ولكنها تركت انطباعات قوية في نفوس من شهدها وعاشها يوما بيوم، وقد كنت واحدا من هؤلاء. فأنا أذكر جيدا كيف كان حال العمل الإنساني سيئا في الأربعينات ومطلع الخمسينات، وقدر المهانة التي كان يتعرض لها. كما أذكر جيدا كم وجدت الحال أفضل بكثير في منتصف الستينات، عندما رجعت من دراستي بالخارج وبدأت التدريس في الجامعة. ثم أذكر ما حدث من تدهور في قيمة العمل (وفي نمط الحياة بوجه عام) في السنوات العشر التالية لهزيمة ١٩٦٧. ولكني أذكر أيضا الانتعاش الذي أصاب القوة العاملة بين منتصف السبعينات ومنتصف ألشمانينات، وصعوبة الحصول على خدمات مختلف الحرفيين في ذلك الوقت. ولكن مع ما حدث من انتكاس ملحوظ ابتداء من منتصف الثمانينات بدأنا نلاحظ ولكن مع ما حدث من انتكاس ملحوظ ابتداء من منتصف الثمانينات بدأنا نلاحظ أسف بحالها قبل ثورة ١٩٥٢.

كان من الطبيعى أن تنعكس هذه التقلبات في أحوال "خدم المنازل"، هذه الشريحة من العمال التي تنطوى تحت ما يسميه الاقتصاديون "بالعمالة الرثة"، لما تنطوى عليه من انخفاض في الدخل والإنتاجية، وما تتسم به من قلة تنظيم وعجز عن الدفاع عن حقوقها. فمن الطبيعي أن يقترن التحسن في حالة الطبقة العاملة بصفة عامة بارتفاع في أجور خدم المنازل وتحسن أحوالهم بوجه عام، وأن يصيبهم التدهور اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، مع تدهور الحالة الاقتصادية العامة للطبقة العاملة. وعندما عدت بذاكرتي لتتبع ما حدث "لخدم المنازل" كما عرفتهم شخصيا

ما كان يدور في بيتنا، وأنا طفل ثم شاب ثم بعد أن تقدم بي العمر، وجدت تطابقا مبهرا بين هذه الخبرة الشخصية البحتة، وبين ما أعرفه من تقلبات الاقتصاد المصرى خلال نصف القرن الماضى. ولكن هذه الخبرة الشخصية تتميز عن الأرقام الاقتصادية الميتة بأنها هي الحياة نفسها، بلحمها ودمها، مما قد يستحق أن أرويه للقارئ ببعض التفصيل.

\* \* \*

كان أبي وأمى خلال الأربعينات وأوائل الخمسينات إذا أرادا خادما أو خادمة أرسلا إلى قريب لهما في الريف فيرسل إليهما ما يطلبانه في مثل لمح البصر، فما أكثر سكان الريف المصرى في ذلك الوقت الذي كانوا على استعداد لإرسال أولادهم أو بناتهم للعمل في المدينة ولو بغير مقابل إلا سد الرمق وكساء الجسد. إن ما أذكرهم من خدم هذه الفترة كانوا من الإناث، لا يزيد عمر بعضهن عن العاشرة. كن «أغلب من الغلب»، إذا استخدمت تعبير أمي في وصفهن. لا يكفي وصف «الأمية» للدلالة على مدى جهلهن. فهن لدى قدومهن إلى المدينة لا يعرفن شيئا بالمرة عن كنه هذه المدينة، إذ لم يكن الريف المصري وقتها يكاد يعرف شيئا عن أي من كماليات المدن. كانت السيارة إذا اخترقت طريقا في الريف خرج الناس من بيوتهم ليتأملوها وصفق الأولاد والبنات إعجابا، وكان منظر رجل (ناهيك عن امرأة) يرتدي بنطلونا في الريف يشبه منظر مخلوق آت من عالم آخر. لم يكن التليفزيون بالطبع قد عرف لا في الريف ولا في المدينة، بل كان الراديو نفسه شيئا نادرا للغاية لا يكاد يوجد إلا في دارالعمدة. نظرت خادمتنا الصغيرة مرة إلى الراديو الكبير الموضوع على رف عال معلق على الحائظ بارتفاع محسوب حتى لا يعبث به الأولاد، وسمعت الكلام المنطلق من المذيع فصرخت بالمذيع: «اخرج يا مجنون»، إذ ظنت أنه مختبئ داخل الراديو. وكان منظر هذه الخادمات الصغيرات في الطريق العام وبعضهن يحملن أطفال مخدومهن مدهشا حقًّا، إذ لم يكن المرء ليدري إذا رآهم من منهم يحمل من؟

كان الثمانون في المائة القاطنون في الريف يعيشون حياة لم تتغير كثيرا عما كانت في عهد الفراعنة، سواء في مستوى المعيشة أو في نوع ما يستهلكونه من سلع أو في أساليب الإنتاج المتبعة في الزراعة. كان الفراعنة يعتمدون على السخرة، ولكن هكذا كان النظام المطبق على خدم المنازل في الأربعينات، أو يكاد، فكثيرا ما كان يحدث ألا يعطى الخادم أو الخادمة أي أجر نقدي على الإطلاق، إذ يكفي والديهما أن يجدا لابنهما أو بنتهما من يأويهما ويعولونهما وقد عجزا عن ذلك. وإذا هرب الخادم من الخدمة وعاد إلى أهله كان من أسهل الأمور استعادته رغما عنه. والخادمة تقيم إقامة دائمة في منزل مخدومها، لا لساعات محددة كما هو النظام الغالب الآن، وخلال هذه الإقامة الدائمة يمكن أن يطلب منها أي شيء، فليس هناك وظيفة معينة أو أعمال محدودة ينتظر منها أن تقوم بها كما هي الحال الآن. فمن الممكن أن ينادي المخدوم أو أولاده على الخادم ليأتي من أقبصي أركان البيت، فيطلب منه أن يأتي له بكوب من الماء مثلا، والماء لايبعد عنه خطوتين. وكل مازاد عن سد الرمق فهو كرم وأريحية من صاحب البيت. أذكر أن أبي كان يعطي الخادمة في أواخر الأربعينات (أو بالأحرى يعطى أباها إذا جاء لزيارتها مرة كل ستة أشهر أو كل عام) أجرا شهريا لا يتجاوز العشرين قرشا. وهذا المبلغ لا يدل على شيء لقارئ اليوم إلا إذا نسبناه إلى قيمة أخرى حتى تمكن المقارنة بين الماضي والحاضر. فإذا نسبنا هذا الأجر الشهري إلى مرتب المخدوم نفسه الذي كان نحو مائة جنيه في الشهر في ذلك الوقت تكون النسبة بين أجر الخادم والمخدوم نحو ١: ٥٠٠ (واحد إلى خمسمائة).

#### \* \* \*

عندما عدت من دراستى بالخارج فى منتصف الستينات كان الوضع قد تغير تغيرا كبيرا. فعندما احتجنا إلى خادمة لتساعد زوجتى فى خدمة البيت ورعاية ابنتى الصغيرة، لم تكن الخادمة طفلة صغيرة يريد أبواها التخلص من عب إطعامها، بل الخادمة الآن (فى منتصف الستينات) امرأة متزوجة، يعمل زوجها فى مصنع لدبغ الجلود، أو أخرى يعمل زوجها فى الخدمة بأحد المطاعم، أو ثالثة متزوجة من مكوجى. . إلخ . لم تعد القرية إذن هى المصدر الوحيد (بل ولا الأساسى) لتوريد خدم المنازل فى المدينة ، بل أصبحت المدينة نفسها قادرة على انتاجهم، وهذا يعكس أمرين على الأقل: الأول ما ترتب على الإصلاح الزراعى من ارتفاع فى قدرة الأسر الريفية على إطعام أولادها، والثانى الارتفاع الكبير فى

نسبة الطبقة العاملة في المدينة إلى مجموع سكان المدينة نفسها، بسبب التصنيع وغمو إنتاج مختلف أنواع الخدمات والتضخم السريع في الجهاز الحكومي. ترتب على ذلك أن الخادمة كانت تأتى لتعمل بضع ساعات ثم تعود إلى زوجها وأو لادها، وترتب على ذلك بدوره تغير في نوع العلاقة من أساسها بين الخادم والمخدوم، فقد انقضت إلى الأبد علاقة السخرة، وحلت محلها علاقة أجرية: أجر محدد مقابل عمل محدد.

كان مرتبى فى منتصف الستينات عندما بدأت التدريس بالجامعة نحو أربعين جنيها فى الشهر، كنا نعطى منه نحو جنيهين للخادمة، أى أن النسبة بين أجر الخادم وأجر المخدوم قد ارتفعت فيما بين منتصف الأربعينات ومنتصف الستينات من ١: ٥٠٠ إلى ١: ٢٠ (واحد إلى عشرين)، أى تضاعفت النسبة نحو ٢٥ مرة.

#### 华 华 华

بين منتصف الستينات وأواخر السبعينات حدث ذلك التطور المهم الذى أشرت إليه، وقلب حالة العمالة المصرية رأسا على عقب: من وفرة إلى ما يشبه الندرة فى العمل، وكان السبب، كما قلت، هو الهجرة على نطاق واسع إلى بلاد النفط. كان لابد أن ينعكس هذا على الخدمة المنزلية أيضا. كان الناس وقتها يتكلمون عن صعوبة الحصول على الأيدى العاملة فى الريف، وكيف ارتفعت أجور العمال الزراعيين ارتفاعا مذهلا بسبب امتصاص دول النفط لمئات الألوف منهم، خصوصًا العراق الذى احتاج إليهم للحلول محل الجنود العراقيين الذين كانوا يحاربون الإيرانيين.

وفى المدن المصرية كان الناس يتكلمون عن صعوبة الحصول على خدمات الحرفيين من كل نوع، وكيف أنهم أصبحوا يطالبون بأجور كثيرا ما كان أفراد الطبقة المتوسطة عاجزين عن دفعها. أذكر وقتها أن أخالى استدعى سباكا ليقوم بعمل بسيط لا يستغرق منه أكثر من نصف ساعة عمل، فطلب السباك من أخى أربعين جنيها، وهو مبلغ كان يمثل أكثر من عشر مرتب أخى الشهرى، وهو مدير محترم لأحد مصانع القطاع العام. فلما أبدى أخى انزعاجه الشديد أجابه السباك بتعال: لأحد مصانع الانتظار، ولكن عليك أن تبدأ فى الادخار لهذا الأمر من اليوم!».

فى أواخر السبعينات عدت إلى مصر بعد سفر طويل إلى الخارج، وأصبح مرتبى بعد عودتى أكثر مما كان عندما بدأت العمل فى الجامعة فى منتصف الستينات بنحو ١٥ مرة، ومع ذلك فإنى وجدت أننا إذ احتجنا لخادمة جديدة على أن أدفع لها الآن (أى فى أواخر السبعينات) نسبة من مرتبى أكبر مما كنت أدفع فى الستينات. (فقد ارتفعت هذه النسبة من نحو ١: ٢٠ فى ١٩٦٥ إلى نحو ١: ١٥ فى ١٩٧٩). كان هذا يعنى بالضرورة تحسنا ملحوظا فى مستوى معيشة هذه الشريحة الاجتماعية. لم يكن يعنى فقط تضييقًا للفجوة بين الخادم والمخدوم، بل وأيضا ارتفاعا ملحوظا فى نسبة دخول هذه الشريحة الاجتماعية إلى أسعار بعض السلع المعمرة التى لم يكن هؤلاء يحلمون باقتنائها منذ عشرة أعوام. فخادمتنا فى مطلع الثمانينات كان باستطاعتها شراء ثلاجة إيديال بالتقسيط، وبعد قليل أضافت التليفزيون ثم الغسالة الكهربائية، وكلها أشياء كانت بالنسبة إلى أسرتى أنا، منذ خمسين عاما، إما غير موجودة أصلا (كالتليفزيون)، أو كانت تعتبر من الكماليات خمسين عاما، إما غير موجودة أصلا (كالتليفزيون)، أو كانت تعتبر من الكماليات التى يمكن الاستغناء عنها (كالثلاجة والغسالة الكهربائيتين).

لم تكن خادمتنا في ذلك الوقت آتية لتوها من الريف، كما كان الحال الشائع في الأربعينات وأوائل الخمسينات، ولا كان زوجها عاملا في مصنع، كما كان الحال مع خادمتنا في الستينات، بل كانت الزوجة الأولى لرجل هجرها ليتزوج بامرأة مطلقة، وترك معها طفلين صغيرين، وكان يعمل سائقا لإحدى سيارات الميكروباص التي استثمر فيها ماله أحد العائدين من بلاد النفط. لقد أصبح مثل هذا أمرا شائعا في الشمانينات: هجرة وطلاق، زواج بأخرى، وميكروباصات لا نهاية لها يقودها بسرعة جنونية رجال عادوا من الخليج ويستعجلون الربح لكي يقوموا بتسديد أقساط السيارة، فضلا عن أقساط الثلاجات والتليفزيونات والغسالات. . إلخ.

لم يكن شيء من هذا مألوفا في الأربعينات والخمسينات: كان الانقسام الطبقى انقساما حديديا، يكاد يستحيل عبوره، ولكن كان الرضا بالنصيب شائعا، لا تطلع إلى سلع جديدة، ولا إلى زواج جديد، ولا يكاد يعرف شيء اسمه الشراء بالتقسيط، فيما يتعلق بالسلع عالية القيمة. كل شئ بدا في نهاية السبعينات ممكنا، وسهلاً ومتوافراً.

ولكن حتى هذا لم يدم طويلا، فمنذ منتصف الثمانينات بدأت النكسة

الاقتصادية وأصبح ما كان يبدو ممكنا وسهلا، أكثر صعوبة بكثير. لم يعد خريج الجامعة مطمئنا إلى سهولة الهجرة و «تكوين نفسه» والزواج وتأثيث بيت الزوجية، كما كان الحال في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. لم تعد المصانع الجديدة تستوعب مثل هذا القدر من الباحثين عن عمل، كما كان الحال في الستينات، إذ أصبحت الآلة أكثر ربحية مع توفر العملة الأجنبية، وتغير أنماط السلع. ومع انتشار البطالة بدأت قيمة العمل بالنسبة إلى السلع تتخذ اتجاها نزوليا بشكل ملحوظ، وأصبحت سلعة بعد أخرى من السلع المعمرة تبتعد أكثر فأكثر عن متناول اليد. مازالت خادمتنا التي بدأت العمل عندنا منذ ١٧ عاما تعمل لدينا بنفس الإخلاص وبأجر أكبر، وإن كانت نسبة أجرها إلى أجرى قد مالت إلى الانخفاض بشكل ملحوظ، وهي حريصة مع ذلك على أن تستمر في العمل لدينا، ليس فقط بسبب طول المدة التي قضتها معنا، ولكن بسبب ما تسمعه عن صعوبة الأحوال من صديقاتها وأزواجهن المتبطلين عن العمل.

أفظع ما في الأمر أنني، بين حين وآخر، أصادف بعض الظواهر التي أصبحت تعيد إلى ذكري الأربعينات ومطلع الخمسينات. ليس أسوأ هذه الظواهر عودة المتسولين بكثرة إلى الشوارع، والتضاعف السريع في عدد من يبيعون على قارعة الطريق كميات تافهة من سلعة أكثر تفاهة ، وهم شباب قويو البنية على الرغم من ما يبدو عليهم من مظاهر سوء التغذية. الأسوأ من هذا ما يبدو من عودة الانقسام الحديدي بين طبقات المجتمع، وانتشار روح اليأس من إمكانية العبور من طبقة لأخرى، والمذلة التي أصبحت تطبع سلوك عدد متزايد من أفراد الطبقة الدنيا إزاء الطبقات العليا. كان كل من يبدو عليه أي درجة من اليسر في الأربعينات يخاطبه أفراد الطبقة الدنيا بلقب (بيه)، ونادرا ما يكون الرجل كذلك في الحقيقة، وإنما كان اللقب مجرد طريقة لتمييز طبقة اجتماعية عن أخرى. ثم كادت هذه العادة أن تزول تماما في الخمسينات والستينات، ليس لمجرد إصدار الثورة لقانون بإلغاء الألقاب، وإنما لما أحدثه التحول الاقتصادي في هذين العقدين من كسر الحاجز الحديدي بين الطبقات. أما الآن فنحن جميعا نسمع في كل خطوة من ينادينا «يا باشا» دون أن نكون بالطبع كذلك، كل ما في الأمر أنه مع عودة ذلك الانقسام الحديدي بين الناس، أدى التضخم في أسعار كل شيء إلا سعر العمل الإنساني إلى أن تحوّل. «البيه» القديم إلى «باشا» دون أي وجه حق.

# الوظيفة الحكومية

عندما تقدم أبى خطبة أمى فى أوائل الحرب العالمية الأولى (أى منذ نحو ثمانين عاما) كان من المزايا التى رشحته للقبول لدى أهل الفتاة، أنه كان يشغل «وظيفة ميرى»، أى يعمل فى هيئة حكومية. كان مدرسا فى مدرسة القضاء الشرعى، ومن ثم يخضع لنفس قواعد التعيين والتثبيت والترقية والمعاش الحكومية، وهذه القواعد كانت وقتها توفر للشخص الخاضع لها حياة كريمة وأقصى درجات الاستقرار والاطمئنان إلى المستقبل. ترتب على ذلك أن كل أسرة لها بنت فى سن الزواج، ولكنها لا تنتمى لطبقة الملاك الزراعيين الكبار، ومن ثم لا يمكن أن تطمح إلى أن يتقدم إلى ابنتها صاحب أطيان ثرى وإن كان عاطلا عن أى عمل، مثل هذه الأسرة لم يكن من المكن أن تجد لابنتها زوجا أفضل من رجل ينتمى بشكل أو بآخر إلى الحكومة، أى إلى «الميرى». هكذا انتشر المثل المصرى الشهير «إن فاتك الميرى تمرّغ فى ترابه»، وكان هذا هو المقصود بالطبع: ليس هناك أفضل من الوظيفة الحكومية.

لم تكن في الأمر أية غرابة في ذلك الوقت. كان من الممكن قبل الحرب العالمية الأولى تقسيم المجتمع المصرى إلى طبقات من حيث الدخل والثروة والمركز الاجتماعي على النحو التالى: طبقة عليا لا يمكن أن تزيد نسبتها على واحد في المائة من السكان، وطبقة دنيا قد تزيد نسبتها على ٩٠٪، وطبقة وسطى لا تزيد نسبتها على ٩٠٪، وطبقة وسطى لا تزيد نسبتها على ٩٠٪، من السكان. وحيث إن إجمالي سكان مصر في هذا الوقت كان نحو ١٢ مليونا، فإنه من المكن القول بأن السكان كانوا ينقسمون بالتقريب إلى

عشرة ملايين ممن يمكن وصفهم بالطبقة الدنيا، وأقل قليلا من مليونين من الطبقة الوسطى، تعلوها طبقة رقيقة للغاية ربما لا يزيد عددها على مائة ألف نسمة هي الطبقة العليا.

وحيث إن نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى كانوا من الأجانب، سواء من بين ملاك الأراضى الزراعية أو من التجار أو المهنيين، وأن نسبة المشتغلين من الطبقة الوسطى بالصناعة كانت هزيلة للغاية، وأن الملكية الزراعية كانت تتسم باستقطاب حاد بين عدد قليل من الملاك الكبار وغالبية من المعدمين أو شبه المعدمين ومن ثم كانت الطبقة الوسطى الزراعية صغيرة بدورها، فإن جزءا كبيرا (ربما كان هو الجزء الأكبر) من الطبقة الوسطى من المصريين في ذلك الوقت كان يحصل على دخله بشكل أو بآخر من الحكومة: إما مشتغلين بالتعليم أو شئون الزراعة والرى وغيره من الأشغال العامة، أو بالصحة العامة أو الأمن أو الجيش أو القضاء، أو بشئون الضرائب والأوقاف والمساجد، أو المواصلات، أو بالكهرباء ومياه الشرب اللتين كانتا تكادان تقتصران اقتصارا تاما على سكان المدن الذين لم تكن تتجاوز نسبتهم إلى مجموع السكان ٢٠٪ قبيل الحرب العالمية الأولى.

لا أعرف أحدا من أسرة أبى أو أسرة أمى، قبل الحرب الأولى، كان يحصل على دخله كله أو دخله الأساسى من مصدر غير الحكومة. لم يكن أى من أفراد الأسرتين يشتغل بالتجارة أو الصناعة أو يعمل فى بنك أو كان طبيبا أو محاميا أو يعمل فى الصحافة. إلخ، كان منهم المدرس أو القاضى، أو الموظف بوزارة الأوقاف أو بمصلحة الآثار . إلخ . نعم كان منهم أيضا من يملك قطعة صغيرة من الأرض الزراعية التى تدر عليه بعض المال ولكنها لم تكن تكفى لمتطلبات الحياة . كانت الوظيفة الحكومية لهم جميعا هى المصدر الأساسى أو الوحيد للدخل .

وعلى الرغم من كل ما طرأ على مصر من تطورات اقتصادية واجتماعية فى النصف الأول من القرن، ظلت الصورة العامة فى منتصف القرن من حيث المركز النسبى «للوظيفة الميرى» كما كانت قبل الحرب العالمية الأولى. لقد زاد بالطبع، خلال تلك الأربعين عاما الفاصلة بين بداية تلك الحرب وبين ثورة ١٩٥٢، حجم الطبقة الوسطى المطلق ونسبتها إلى مجموع السكان، مع انتشار التعليم، ومن ثم

زيادة عدد المهنيين، ونمو الصناعة بسبب الحربين العالميتين وجهود طلعت حرب وشركات بنك مصر، ومع ذلك لم يكن حجم الطبقة الوسطى المصرية في منتصف القرن يزيد على ٢٠٪ من السكان، أي نحو أربعة ملايين من نحو ٢٢ مليونا من السكان. من بين هذه الملايين الأربعة كان هناك بالطبع عدد أكبر بكثير (بالمقارنة بالحال قبل الحرب الأولى) من المشتغلين بالمهن «الحرة»، التي كان يقصد بوصفها «بالحرة» أن أفرادها ليسوا من موظفي الحكومة، كالأطباء والمحامين والمهندسين العاملين لحسابهم والفنانين . . إلخ، كما زاد حجم المشتغلين بالتجارة والصناعة بالنسبة إلى إجمالي السكان. ومع هذا فقد ظل موظفو الحكومة والمعتمدون في دخولهم الأساسية على الحكومة يشكلون نسبة عالية من الطبقة الوسطى من المصريين في منتصف القرن، ولعلهم كانوا يمثلون معظم هذه الطبقة. ذلك أن الطبقة المتوسطة من الملاك الزراعيين لم تنم نموا كبيرا خلال النصف الأول من القرن بل زاد الاستقطاب في الملكية حدة بين كبار الملاك وصغار الملاك أو المعدمين. وكثير من أفراد الطبقة المتوسطة التي كانت تملك أرضا زراعية كانوا يعملون في الحكومة في نفس الوقت. وعلى الرغم من النمو الصناعي فإن نسبة المشتغلين بالصناعة إلى إجمالي السكان لم تزد بدورها زيادة كبيرة، فلم تكن النهضة الصناعية بهذا القدر. وأما المهنيون فمن المؤكد أن نسبتهم إلى إجمالي السكان قد زادت بدرجة ملحوظة خلال تلك الفترة بسبب التقدم الكبير في التعليم، ومع هذا فإن معظم هؤلاء قد استوعبهم القطاع الحكومي: إما كمدرسين، أو في مختلف الخدمات الحكومية الأخرى، الصحية والأمنية والقضائية والأشغال العامة.

فى منتصف القرن إذن، ظل المثل السائر «إن فاتك الميرى تمرغ فى ترابه» صحيحا تماما، إذ ظل صحيحا أنه إذا لم تكن مولودا والملعقة الذهبية فى فمك، بأن تكون منتميا إلى طبقة كبار الإقطاعيين، ولم تكن سيئ الحظ لدرجة أن تنتمى إلى الطبقات الدنيا فى قاع المجتمع، ممن لا يمكن أن يطمحوا إلى أكثر من البقاء على قيد الحياة، فإن هدفك يجب أن يكون الحصول على وظيفة حكومية تضمن حياة مادية لائقة، ومركزا اجتماعيا محترما، وزواجا من أسرة طيبة، واطمئنانا إلى مستقبلك ومستقبل أولادك.

والحياة في أسرتنا في منتصف القرن كانت تؤكد هذه الحقيقة. لقد كنت أصغر

إخوتى وكنا ثمانية، ستة ذكور وبنتين. أما إخوتى الذكور فلم يشتغل أى منهم إلا بوظيفة حكومية: منهم اثنان بالتدريس بالجامعة، والثالث اشتغل مهندسا بوزارة الصناعة والرابع بهيئة كهرباء مصر والخامس بالإذاعة المصرية ثم وزارة الخارجية، واشتغلت أنا أيضا بالتدريس في الجامعة. وأما البنتان فقد تزوجتا برجلين يعملان بالتدريس ويحصلان على دخلهما من الحكومة أيضا. كنا جميعا «موظفين حكوميين» بصورة أو بأخرى، ولم يحصل منا (تماما كما كان الحال مع والدى)، على أى دخل يستحق الذكر من «الأعمال الحرة». حتى أبي الذي كان يؤلف الكتب ويكتب في الصحف، لم يدر بخلده قط أن هذه الكتب وتلك الصحف يمكن أن توفر له دخلا يتيح له مستوى لائقا من الحياة. ومثال نجيب محفوظ الأديب الناجح جدا، معروف للجميع، إذ لم يخطر بباله أن يتخلى عن وظيفته في وزارة الأوقاف جدا، معروف للجميع، إذ لم يخطر بباله أن يتخلى عن وظيفته في وزارة الأوقاف توفر له حتى الآن «الاطمئنان إلى المستقبل»!.

يحكى لى أخى الذى بلغ من العمر السادسة والستين، أنه خطر ببال أبى مرة عندما تخرج هذا الأخ فى كلية الهندسة، أن يشركه معه فى تنفيذ مشروع خاص هو إقامة دار نشر لها مطبعتها الخاصة، ويتفرغ لها أخى عوضا عن الوظيفة الحكومية كمهندس فى هيئة الكهرباء، فإذا بأصدقاء أبى يجمعون على نصحه بأن يترك التفكير فى هذه المجازفة الخطيرة التى يمكن أن يترتب عليها تدمير مستقبل ابنه، إذ بعد مرور الزمن وفشل دار النشر والمطبعة، (هذا الفشل الذى كانوا يعتبرونه أمرا حتميا!) سوف يشعر أخى بالأسى الشديد عندما يجد أن زملاءه المهندسين قد حصلوا على الدرجة الرابعة أو الثالثة فى سلم الترقى الحكومى، وأن عليه هو أن يبدأ من نقطة الصفر أى من الدرجة السادسة! ومن ثم تخلى أبى عن الفكرة إخلاصا لمبدأ «إن فاتك الميرى»!

\* \* \*

قد يبدو لأول وهلة أن العقدين التاليين (الخمسينات والستينات)، قد زادا هذا المبدأ رسوخا وأن التعلق بالوظيفة الحكومية اشتد قوة؛ بسبب اتساع نشاط الحكومة اتساعا مذهلا خلال هذين العقدين، مع ما حدث من تأميمات وحراسات وإنشاء

المصانع والمدارس والجامعات والمسارح الجديدة المملوكة كلها للدولة، وزيادة التدخل الحكومي في كل نشاط من أنشطة الحياة: الزراعة عن طريق الإصلاح الزراعي، والصناعة والتجارة عن طريق التأميم وفرض القيودعلى الاستثمارات الجديدة، والبناء، عن طريق اشتراط التراخيص والتصاريح، والسفر والهجرة باشتراط الحصول على تاشيرات الخروج، والثقافة والإعلام بتأميم الصحف، وازدياد النشاط الحكومي في النشر والترجمة وإنشاء التليفزيون، بالإضافة بالطبع إلى التوسع الكبير في حجم الجيش والخدمات المتصلة بالأمن والمخابرات العامة. . إلخ.

لم يكد يبقى هناك في الحقيقة غير «الميرى»، فكيف يتصور أن يفوتك الميرى؟ وأى تراب هناك غيرترابه يمكن التمرّغ فيه ؟

كل هذا صحيح، ولكن من الصحيح أيضا أن هذين العقدين إلى جانب ما اتسما به من اتساع نفوذ الحكومة، اقترنا كذلك بتهيئة الأرض لنمو القطاع الخاص والنشاط «الحر» نموا كبيرا. بدأ هذا بالطبع على استحياء أو في الخفاء في الخمسينات والستينات، ولكن ما إن فتح أمامه الباب مع بداية السبعينات حتى انهمر كالفيضان ليكتسح كل شيء.

يرجع ذلك أو لا إلى أن الخمسينات والستينات أضافت إضافات مهمة إلى أصول المجتمع الإنتاجية، بعد عقود طويلة من الركود النسبى. كانت هناك إضافات مهمة إلى الأراضى الزراعية والأصول الصناعية والمبانى والمنشآت من مختلف الأنواع التى صاحبت أو انعكست فى الارتفاع الملحوظ فى معدل النمو الاقتصادى. صحيح أن كثيرا من هذه الإضافات الجديدة إلى الثروة القومية بدأ بوقوعه فى يد الدولة، ولكن مع ما حدث من تحول فى النظام الاقتصادى فيما بعد، آلت ملكية كثير منها إلى القطاع الخاص. بعبارة أخرى، إن كثيرا مما كانت تملكه الدولة فى أواخر الخمسينات وطوال الستينات لم يكن نتيجة تأميم، أى نقل ملكية ما كان خاصا إلى الملكية العامة، بل لم يكن موجودا أصلا وأنشأته الدولة من العدم، وهذا الإنشاء كان يمثل إضافة محتملة فى المستقبل للملكية الخاصة.

أضف إلى ذلك أن ما أنشأته الدولة من أصول انتاجية وخضع في البداية

للملكية العامة، استدعى قيام العديد من أوجه النشاط الأخرى لخدمته، مما تستلزم بطبيعتها أن يقوم بها القطاع الخاص، كأنشطة المهنيين، من محامين ومهندسين ومحاسبين وتجار ومقاولين ووسطاء من مختلف الأنواع، وحرفيين وأصحاب وسائل النقل الصغير.. إلخ.

ولكن ربما كانت المساهمة الأساسية للخمسينات والستينات في نمو القطاع الخاص في المدى الطويل (أى بعد انحسار سيطرة القطاع العام) هي ما فعلته من كسر للحواجز الحديدية التي كانت تفصل بين الطبقات وفتح الباب على مصراعيه أمام «الحراك الاجتماعي» أى إمكانية انتقال المرء من طبقة اجتماعية إلى أخرى . كان الانقسام بين الطبقات قبل الثورة انقساما حديديا ركن في ظله الناس إلى فكرة أنه يكاد يستحيل على المرء أن يغير الطبقة التي ينتمي إليها . فإذا كنت من الطبقة الدنيا فأنت على الأرجح باق فيها أنت وأو لادك وأحفادك إلى الأبد . لم يعد الأمر كذلك بعد سنوات قليلة من قيام الثورة مع ما حققته من تقليم أظافر الطبقات العليا وما فتحته أمام الطبقات الدنيا من أبواب التعليم والتكسب والترقي الاجتماعي . أدى ذلك إلى خلق طموحات لم تكن موجودة ، والتطلع إلى الارتقاء على السلم الإجتماعي وتحسين نوعية الحياة على نحو لم يكن قائما من قبل . وقد أدى هذا بدوره إلى حفز النشاط الخاص والحافز الفردى وتشجيعه ، مما أوجد أمامه المجال بعد أن بدأ انحسار سيطرة الدولة على الاقتصاد في أوائل السبعينات .

#### \* \* \*

فى السبعينات بدأت فكرة "إن فاتك الميرى.." فى الانحسار، إذ بدأت تتكاثر الأمثلة الدالة على إمكانية تحقيق نجاح مادى ملحوظ بقيامك بنشاط اقتصادى حر لا علاقة له بالدولة. ظهر ذلك أولا فى المشروعات التجارية الصغيرة، وفى الاتجار بالعملة والسمسرة وأعمال المقاولات، وفى البناء وتأجير المساكن مفروشة للأجانب والسياح العرب. ثم ظهر فيما يمكن أن تحققه الهجرة إلى بلاد الخليج من ثراء أو تحسن ملحوظ فى مستوى المعيشة والمركز الاجتماعى، ثم ظهر بوضوح تام مع الارتفاع الملحوظ فى معدل التضخم ابتداء من منتصف السبعينات الذى فتح الباب واسعا أمام "الإثراء بلا سبب"، طالما اقتنصت بعض الفرص المتاحة للشراء ثم

البيع. ثم تكاثرت فرص تحقيق ثروات طائلة للقطاع الخاص عن طريق استغلال ما أصاب القطاع العام من تدهور وضعف وفساد، وانحسار سلطة القانون وانتشار التجاوزات والمجاملات والمحسوبيات. . إلخ.

فى الجانب الآخر كان العاملون بالحكومة يعانون الظاهرة العكسية بالضبط: تراجع واضح فى مركزهم النسبى إذا قورن بالأمثلة الناجحة نجاحا صارخًا فى القطاع الخاص. فالتضخم الذى ساعد على تكوين أمثلة ناجحة جدًا فى القطاع الخاص، عمل على تحطيم وتدمير المركز الاقتصادى والاطمئنان النفسى اللذين كان يتمتع بهما الموظف الحكومي. لقد استمرت الحكومة تضمن الوظيفة لخريج الجامعة، ولكن أى وظيفة تلك التي لا تزيد مكافأتها إلا ببطء السلحفاة فى مواجهة الأسعار التي تطير بسرعة الصاروخ ؟

بدأ الشك ينمو بسرعة في صحة القول بأنه "إذا فاتك الميرى عليك أن تتمرغ في ترابه" بل كان كل شيء يشير إلى عكس ذلك: "إذا جاءك الميرى حتى الباب فعليك الفرار منه بأقصى سرعة!" كان هذا هو أحد المعاني الأساسية في رواية "أهل القمة" لنجيب محفوظ، التي صورت ببراعة مشاعر المذلة والانهزام التي أصابت ضابط الشرطة وهو يجد نفسه عاجزا عن حماية أخته من الوقوع في حبائل رجل ذكي ونشيط من رجال القطاع الخاص وإن لم يكن شريفا مائة بالمائة!

\* \* \*

استمرت هذه الظاهرة طوال الثمانينات وما انقضى من التسعينات حتى اليوم، وإن كان قد طرأ عليها تحسن مهم لحسن الحظ. فإذا كانت سمعة العمل الحكومى قد استمرت في التدهور، فإن سمعة الاشتغال بالقطاع الخاص قد تحسنت تحسنا ملحوظا عبر الخمسة عشر عاما الماضية. مازالت صور الإثراء غير المبرر أخلاقيا شائعة، ولكن كثيرا من الصور الصارخة لهذا الإثراء قد أصابها الانحسار كبناء المبانى السكنية التي تسقط على رؤوس سكانها بسبب استعجال الثراء، أو استيراد الأغذية المغشوشة، أو اقتراض الملايين دون مسوغ ثم الهرب إلى خارج البلاد. وفي نفس الوقت زادت أمثلة النشاط الخاص المنتج الذي يضيف إضافة حقيقية إلى أصولنا الإنتاجية وينتج سلعا وخدمات يحتاجها الناس حقيقة.

كانت النتيجة إذن أنه خلال الثلاثين عاما الماضية لم يتحسن المركز النسبى للنشاط الخاص على حساب العمل الحكومي من الناحية المادية فقط، بل تحسنت سمعته كذلك، ومن ثم أصبحت الأسر الطيبة على استعداد تام لأن تزوج بناتها لشباب ليس لديهم أى وظيفة دائمة ولا معاش ولا تأمين صحى. ولكن يقومون بنشاط خاص يبشر بمستقبل لا بأس به، مادام الشاب تبدو عليه دلائل الذكاء والطموح والإصرار على النجاح.

#### \* \* \*

إنى أقارن الآن بين جيلى وبين الجيل التالى، بين نفسى أنا وإخوتى، وبين أبنائى وأبناء إخوتى، فماذا أجد؟ كنا ثمانية إخوة، الذكور منا كلهم يكسبون عيشهم من وظيفة حكومية، والبنتان متزوجتان بموظفين حكوميين. أما أبناؤنا فعددهم تسعة عشر بين ذكور وإناث، منهم ثلاثة إما لا يزالون في طور الدراسة أو بنات أتممن دراستهن وفضلن التفرغ لأولادهن. من بين الستة عشر الباقين يعمل في القطاع الخاص تسعة، ويعمل واحد في بنك مختلط يجمع بين الملكية العامة والخاصة، وهاجر ثلاثة هجرة دائمة إلى الخارج، ولا يعمل في الحكومة أو القطاع العام إلا ثلاثة، وإن كانت واحدة منهم قد فضلت مؤخرا الاستقالة من وظيفتها الحكومية قانعة بما تحصل عليه من معاش زهيد، إذ وجدت أن تكاليف الخروج من المنزل أكبر من الفارق بين المرتب والمعاش! وهكذا انخفضت نسبة العاملين بالحكومة بين جيلي وجيل أبنائي من ١٠٠٪ (مائة بالمائة) إلى ١٦٪ (ستة عشر بالمائة).

ليس في هذاالتطور الذي أعتبره مذهلا، ما يمكن وصفه بالخير المحض أو الشر المحض. إنه دليل على مزيد من الحيوية بلا شك: نشاط أكبر، وحركة أسرع، ومستوى معيشة أعلى، وطموح أبعد، ولكنه أيضا ينطوى على استقرار أقل، وتوتر أشد، ووقت فراغ أقصر، وإجازات أندر، وقدر أقل من الاطمئنان إلى المستقبل. هل ينطوى أيضا على حرية أكبر ؟ لست متأكدا تماما من هذا، فالحرية قد تزيد مع زيادة الرخاء، ولكنها أيضا تقل مع زيادة الخوف من المستقبل وقلة الوقت المتاح للاستمتاع بهذه «الحرية».

# مركزالمرأة

عندما خطر لى أن أستعرض التطور الذى طرأ على مركز المرأة فى مصر خلال الخمسين عاما الماضية، فضلت ألا أذكر إلا ما رأيته بعينى، وخبرته خبرة شخصية ومباشرة. ومن ثم بدالى أن أنسب طريقة لتناول الموضوع هى أن أقارن بين حال أمى، كماعرفته عندما كنت طفلا صغيرا، وبين حال ابنتى بعد أن تزوجت وأصبح لها طفل صغير. ولكنى ألزمت نفسى، باستبعاد كل ماهو غريب واستثنائى، وأن أقتصر على ما أعتقد أنه عام وشائع، ومن ثم فلن أقول عن أمى إلا ما أعتقد أنه كان مشتركا بينها وبين معظم نساء جيلها، ولن أقول عن ابنتى إلا ما أرى أنه يمثل الاتجاه الشائع الآن فيمن كن فى مثل سنها ومثل طبقتها الاجتماعية.

عندما أقارن بين حال أمى منذ نحو خمسين عاما، وبين حال ابنتى الآن يستولى على العجب من أكثر من وجه: العجب من الفرق الشاسع بين الحالين، والعجب من الذين لا يريدون الاعتراف بما حققته المرأة المصرية من تحرر وتقدم عقلى ونفسى. إنى أنظر إلى ابنتى فأجد أن لها وظيفة تشغلها من الصباح الباكر حتى الرابعة بعد الظهر، وهى وظيفة ليست روتينية بل تتطلب ابتكارا ومبادرة. وهى تنشغل بعد ذلك (وقبل ذلك) بطفلها الصغير وبأمور بيتها وحاجات زوجها. وهى تحضر في نفس الوقت لشهادة عليا بالجامعة تتطلب منها حضور محاضرتين مسائيتين كل أسبوع، وقيادة سيارة في بعض من أشد شوارع القاهرة ازدحاما، عدا الاستذكار والاستعداد للامتحان وكتابة البحوث. ومع ذلك فهى أكثر حرصا مائة

مرة، مماكانت أمى، على مظهرها وهندامها، وتختار ملابسها وتصفف شعرها بعناية أكبر. وتبذل جهدا أكبر بكثير، مماكانت تبذله أمى، في تجميل بيتها واختيار أثاثه. . إلخ.

ما الذى كانت تصنعه أمى إذن ؟ لا وظيفة ولا دراسة ولا اهتمام بهندام أو ملابس، ولا بتجميل البيت، ولا قيادة سيارة، بل ولا خروج من البيت إلا لماما، ولا فيديو ولا تليفزيون، بل ولا أذكر أنى رأيتها تدير أسطوانة على فونوغراف، أو تنصت إلى الراديو، وذهاب نادر جدّا إلى السينما أو المسرح، وقراءة نادرة جدّا أيضا لا تكاد تزيد على نظرة سريعة إلى الأبواب الخفيفة في بعض الصحف، ولاتفنن في اختيار اللعب، أو الكتب لأولادها، كما تفعل ابنتي الآن، إذ لم يكن الاعتقاد شائعا وقتها بأهمية هذه أو تلك، كما أنها لم يكن لديها الوقت ولا صفاء البال للتفكير في ذلك. لم يكن لديها الوقت ؟ لماذا ؟ ما الذي كانت تصنعه إذن، إن لم تكن تفعل أي شيء من هذه الأشياء ؟

هل كان المطبخ وطهى الطعام هى كل ما يشغل حياتها ؟ نعم، أو يكاد. وكم يبدو الأمر الآن مدعاة للرثاء. كان وقت أمى ينفق فى المطبخ، على الرغم من أنه كان مكانا صغيرا ضيقا ليس فيه أى وسيلة من وسائل الراحة أو مظهر من مظاهر الجمال، سيئ التهوية، شديد الحرارة خصوصًا مع إيقاد موقد البريموس فى الصيف. (بعكس مطابخ جيل ابنتى من النساء، على الرغم من إنهن لا ينفقن فيه عشر الوقت الذى كانت تقضيه أمى فيه). كانت أمى ذاهبة أو آتية من المطبخ يتصبب عرقها، وهى تجهز الطعام لابن بعد آخر من أبنائها الذى يصلون من مدارسهم أو جامعتهم على فترات، فلا يقبل أحد منهم الانتظار ولو ربع ساعة حتى يأتى أخوه، ويطالب كل منهم بحقه فى الأكل بمجرد وصوله وإلا مات جوعا، فيثور عطفها وتحضر له الطعام على المائدة بعد تسخينه، فيقبل عليه حضرته دون أن يكلف خاطره مبادلتها الحديث، بل ويسمح لنفسه أن ينتقد هذا الصنف من الطعام أو ينطلق «للمذاكرة» مع أصحابه.

كانت أمى كثيرا ما تردد ضاحكة «إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا». ولم تكن في الواقع تشعر، إلا نادرا، بأية غرابة في الأمر برمته. كما أن أبى، مع كل تحرره الفكرى واتساع أفقه (فقد كان أديبا مرموقا)، لم يكن هو بدوره يرى أية غرابة في الأمر. لقد كتب مرة في كتاب (حياتي) الذي أودعه سيرته الذاتية، وهو يصف شعوره وخواطره لدى رؤيته أوروبا لأول مرة، أن الفضل الأكبر في تقدم الأم الأوروبية يعود إلى أمرين: رقى مركز المرأة والمطر: «فالمرأة هي التي تعود أبناءها النظام والأخلاق، والمطر هو الذي يهيئ الطبيعة ويصوغها صياغة جميلة، حتى لوقلت إن مقياس رقى الأم التي شاهدتها هو درجة المرأة في الرقى وانهيار الأمطار في أوقات مختلفة لم أكن بعيدا عن الصواب».

ولنضرب الصفح عن المطر، فهو بلا شك محل جدل. ولكن لاشك أن ملاحظته عن المرأة تنطوى على جزء كبير من الحقيقة. ومع ذلك فلا يبدو أن أبى قد بذل جهدا كبيرا للارتقاء بمركز المرأة في بيته هو، أو لعل الأدق أن أقول إنه ربما اكتشف في وقت مبكر من الزواج أنه مهما بذل من جهد فإنه لن يستطيع أن يغير كثيرا من مركز المرأة في بيته هو أو خارجه، إذ كانت التربية التي تلقتها أمى والظروف التي ترعرعت فيها تكاد تحتم أن يكون مركز المرأة على ذلك النحو.

كانت أمى تمثل جيلا كاملا من النساء المصريات اللاتى تربين وترعرعن على نظرة غريبة حقّا إلى الرجال، تدور على اعتبارهم فى الأساس مصدر أمنهن الاقتصادى، ولكنه مصدر غير موثوق به ومعرض للتقلب والتحول فى أية لحظة، ومن ثم فإن عليهن التدرب على فن الإبقاء عليه، وإتقان هذا الفن، وإلا تعرضن لصير لا يحسدن عليه. إنى لا أبالغ بالقول بأن العلاقة بين الزوجين كانت بناء على ذلك أقرب إلى العلاقات السياسية التى تحكمها فنون الحرب والدبلوماسية والملاوعة والمراوغة منها إلى العلاقات العاطفية. ولن يبدو هذا غريبا متى تأملنا حال المرأة المصرية فى ذلك الوقت. فقد كانت المرأة المصرية محرومة فى أغلب الأحوال من أى مصدر يؤهلها لكسب العيش بطريقة مستقلة عن الزوج، ولم تكن تخطى فى أغلب الأحوال، بأى تعليم على الإطلاق يمكنها، ولو نظريا، من هذا الكسب. كانت التبعية الاقتصادية للرجل، هى إذن وبلا شك، الأصل فى هذا المركز السيئ، ليس فقط بمعنى الاعتماد الفعلى على الرجل، بل وأيضا عدم القدرة المركز السيئ، ليس فقط بمعنى الاقتصادى عنه حتى لو أرادت.

تلقت أمى منذ صغرها كما تلقت الآلاف المؤلفة من النساء المصريات من جيلها الدرس الخالد في أن الزوجة «يجب أن تقص جناحي زوجها لكيلا يطير». وأن أفضل طريقة لإتمام هذا القص هو كثرة الإنجاب. وكانت النتيجة أن أبي الذي كان يخطط أن يكون له ولدان انتهى بأن يكون لديه ثمانية بفضل تلك النصيحة الخالدة التي تلقتها أمى منذ نعومة أظافرها. وفي رأيي أن هذه التبعية الاقتصادية وما ترتب عليها استمرت تلقى بظلها القائم على العلاقة بين أبي وأمى طوال حياتهما معا. لم تكن بالطبع علاقة خالية من المودة أو العاطفة، ولكن كانت هذه تأتي على فترات متقطعة ومتباعدة كفترات إشراق الشمس في سماء ملبدة بالغيوم.

كانت المرأة أيام أمى، إذا امتدحت الرجل، أشادت في الأساس بأنه "لا يترك شيئا يحتاجه البيت إلا قام بتلبيته". أفضل الرجال كان هو "سخى اليد" وأسوؤهم هو من ينفق أمواله "خارج البيت"، على الكيف أو القمار أو النساء. وكانت تغتفر له أشياء كثيرة، مما لا تغتفر له الآن، إذا كان ينفق بسخاء على أهل بيته.

### \* \* \*

أين نحن الآن من هذا كله ؟ لقد نجحت المرأة المصرية إلى درجة بعيدة جداً في كسر هذه التبعية الاقتصادية، فخرجت للعمل وكسب القوت والتعليم، وصارت في أحوال كثيرة جداً ندا للرجل، وزميلته في المصالح الحكومية والشركات والجامعات. ومع ارتفاع معدل التضخم وازدياد أعباء الحياة أخذ الرجل يبحث عن المرأة التي تستطيع أن تتحمل معه هذه الأعباء، فأصبح يفضل المرأة العاملة، وأدى ذلك بالضرورة إلى اكتفائهما بعدد أقل من الأولاد، وبيت أصغر، مما أدى بالتالي أعباء منزلية أخف ومطبخ أصغر وطهى أقل، وإذا بوظيفة المرأة الأساسية تنقلب رأسا على عقب، وتتحول العلاقة القائمة على المعارك الحربية والسياسية إلى علاقة تتطلب العاطفة في الأساس، وكثيرا ما تتوافر لها هذه العاطفة. لم يعد أهم ما أخرى لا يسيطر عليها الاقتصاد لحسن الحظ.

ليس من الغريب إذن، ذلك التطور الكبير الذي طرأ على الأغاني العاطفية التي كانت تحرك قلب ابنتي. فالمرء يعجب من

كمية دموع العين التى ذرفها المغنون، واحدا بعد آخر، حزنا على بُعد الحبيب، ومن كمية ساعات الليل التى لم تر فيها العيون النوم شوقا إليه، بالمقارنة بما يشيع فى أغانى اليوم من فرح وابتهاج بالحياة وتفاؤل برضا الحبيب. كان الحزن الذى يخيم على أغانى الحب طوال النصف الأول من القرن، واليأس التام من ملاقاة الحبيب، ولهيب الشوق الذى لا يمكن إطفاؤه. . إلخ كلها تعكس انفصالا حديديا بين الجنسين، أو زواجا لم يكن لأحد الطرفين اليد العليا فى إتمامه، لا الرجل رأى العروس قبل أن يتزوج بها، ولا هى رأته أو كلمته قبل أن تزف إليه. وكأن أبى وأمى وهما يستمعان إلى أغانى أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد المطلب القديمة، الملوءة حزنا وشجنا ويأسا، كانا يبكيان مع المغنين الحب الذى لم يتمتعا به.

### \* \* \*

خطر لى أن أختبر صحة هذا التفسير الاقتصادى لمركز المرأة فى مصر بأن أنظر فى حالة أختى، كيف كان حالهما، من حيث التبعية الاقتصادية للزوج، بالمقارنة بأمى وابنتى، وكيف كان حالهما من حيث العلاقة العاطفية بينهما وبين زوجيهما ؟ وجات الاجابة تؤيد صحة ما ذهبت إليه، ذلك أنى وجدت أن أختى تقعان فى المنزلة بين المنزلتين فى كلا الأمرين: لقد خطتا بضع خطوات إلى الأمام بالمقارنة بأمى من حيث الاستقلال الاقتصادى عن الزوج، كما أن علاقتهما الزوجية كانت فيما يبدولى أكثر هناء. لم تعمل أيهما فى وظيفة قط، ولم تكسب قوتها بعملها قط، ولكن التعليم الذى حظيت به كل منهما كان يسمح لهما دائما ولو نظريا بأن تكسب قوتها لو أرادت، بعكس الحال مع أمى. كما أن فرص العمل المتاحة للمرأة فى عصرهما وفى مثل طبقتهما كانت أكبر بكثير مما كانت متاحة لجيل أمى، وإن كانت أقل بكثير مما هو متاح الآن لجيل ابنتى.

نتبين من ذلك كله أننا يجب ألا نخدع كثيرا بالحجاب الذى ترتديه المرأة المصرية بكثرة في أيامنا هذه، فنظن أنه يقترن برجوع المرأة المصرية إلى الوراء، فالحقيقة غير ذلك تماما. لقد حققت المرأة المصرية في الخمسين عاما الماضية درجة تستحق الإعجاب حقا من الاستقلال الاقتصادى ومن التفتح العقلى ومن الثقة بالنفس ومن الجرأة على التعبير عن نفسها ومشاعرها الحقيقية. وكما أن الحجاب ليس هو الدليل

على الفضيلة، بل الفضيلة توجد معه أو بغيره، فإنه أيضا ليس عنوانا للتخلف العقلى كما يذهب البعض للأسف، بل التخلف العقلى أو التفتح العقلى يوجدان أو ينعدمان بالحجاب أو بدونه. وإنما يعبر انتشار الحجاب عن شيء آخر تماما ليس هنا مجال الخوض فيه.

### \* \* \*

هل نستخلص من ذلك أن المرأة المصرية قد حققت تقدما مستمرا وبدون انقطاع طوال الخمسين عاما الماضية ؟ ياليت الأمر كان كذلك حقيقة! فالحياة لا تعرف هذا التقدم في كل شيء في نفس الوقت، بل لابد أن نتوقع أن يكون ثمن التقدم في أمر من الأمور تأخرا في أمر أو أمور أخرى. كان جيل أمي يتمتع على الرغم من كل شيء باستقرار غريب واطمئنان إلى أن المستقبل سيكون على الأرجح مثلما كان عليه الماضي. صحيح أن المرأة كانت مهددة دائما بأن يقلب لها الزوج ظهر المجن، ولكن فرص حدوث ذلك كانت فيما يظهر أقل بكثير مما هو قائم الآن. وكان الرجل بدوره في جيل أبي أكثر استقرارا وأكثر اطمئنانا إلى المستقبل منه الآن، فانعكس ذلك في درجة أكبر من الطمأنينة للأسرة بأكملها. كان الاستقرار والاطمئنان المستقبل ناشئين عن قلة الفرص المتاحة: قلة الفرص المتاحة للرجل والمرأة على السواء: فرص الكسب والثراء، وفرص السفر أو الهجرة، وفرص المغامرة بوجه علم . ومع قلة فرص واحتمالات التغيير ساد الاطمئنان إلى أن الحياة سوف تسير على الأرجح كما كانت، وكان هذا مصدرا للاطمئنان الى المستقبل بعكس ما نراه اليوم وانعكس هذا بدوره في شعور الأولاد بالاطمئنان إلى المستقبل بعكس ما نراه اليوم من قلق لا يبدو أنه قابل للعلاج، ولهاث وسباق وتنافس لا تبدو لها نهاية .

قد يكون هذا التطور السلبي الذي طرأ على المرأة (والرجل والأولاد جميعا) في الحياة الحديثة ليس إلا الوجه الآخر لنفس العملة: استقلال اقتصادي أكبر، وفرص أكبر لتحقيق الذات، وحياة عاطفية أكثر إرضاء، في مقابل قلق أكبر وخوف أكبر من المستقبل وتلهف أكثر على ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه. إنه على الأرجح ليس إلا ثمن الحرية.

### اللغة العربية

لا يمكن لمن لا يزال يذكر مثلى، ماكانت اللغة العربية تتمتع به من مكانة رفيعة في مصر منذ نصف قرن، إلا أن يشعر بالأسى الشديد عندما يتأمل حالها الآن. كان لا يزال مما يمكن أن يفخر به المرء في ذلك العصر أنه يكتب بلغة عربية صحيحة، وكان الخطأ في النحو والإعراب كتابة أو إلقاء مما يمكن أن يخجل منه المرء ويحاول تجنبه. وكان الأمر متيسرا، فقد كان لنا مدرسون للغة العربية يجيدون العربية، هم أنفسهم، ويعشقونها عشقا، كما كان المناخ المحيط بنا كله يحترم العربية ويرعى مكانتها. كان من الشروط الواجب توافرها في الكاتب الصحفي مثلا، ولو كان يكتب خبرا صغيرا، أو المذيع، أن يكون قادرا على الكتابة أو الكلام بلغة عربية صحيحة، وكان الوزراء والسياسيون إذا ألقوا خطبهم ألقوها بلغة عربية جميلة، وكان أحد معايير الحكم على هذا السياسي أو ذاك قوة بيانه وجمال لغته.

باختصار، لم يكن الأمر مما يجوز التساهل فيه. وكان مجمع اللغة العربية الذي كان يضم أثمة الأدب والعلم والفكر في مصر يتمتع بالاحترام الشديد والمهابة التي كان جديرا بها. كان يرأسه أحمد لطفي السيد حتى وفاته، ثم طه حسين حتى وفاته. وكان الحصول على عضوية هذاالمجمع شرفا لا يدانيه شرف، وتتويجا لحياة الأديب أو العالم أو المفكر لا يطمع بعده في المزيد من المجد.

لم يعد الأمر كذلك، بكل أسف. الخطأ في اللغة لم يعد شيئا يستحى منه المرء، بل أصبح لفت النظر إلى الخطأ وإعطاؤه أي اهتمام هو ما يستحى المرء منه.

لم تعد إجادة العربية شرطا لتعيين المذيع أو المذيعة، وأصبح الصحفى يكتب أن الاجتماع سيعقد مساءا (بالألف) أو أن نجاح الحكومة فى تنفيذ سياستها الاقتصادية كان نجاحا (مضطردا) (إذ إنه لا يعرف الفرق بين الاضطراد والاطراد). وعلى العموم فقد أصبحت كفاءة الصحفى أو فشله لا علاقة لهما بمعرفته أو جهله باللغة العربية. أما الوزراء والسياسيون فحدث عن لغتهم العربية بلا حرج، وذلك أنه لم يعد من الجائز مع كثرة مشاغلهم وكثرة تعاملهم مع الأجانب أن تطالبهم بالالتفات إلى مثل هذه الصغائر. أما أعضاء مجمع اللغة العربية فلا يكاد يعرفهم أحد، وقد انقضى على أى حال، ذلك العصر الذى كنا نسمع فيه من حين لآخر عن لفظ جديد صكه المجمع كمقابل للفظ الأجنبي الذى بدأ استخدامه بكثرة، فلم يعد المجمع، فيما يبدو، قادرا على ملاحقة هذا التيار الكاسح لغزو المصطلحات والتعبيرات الأجنبية لحياتنا.

على أن الأمر، إذا أردت الحقيقة كاملة، أسوأ من هذا بكثير. فقد انقلب الأمر في الحقيقة رأسا على عقب. لم يعد التزام الكلام والكتابة بلغة عربية صحيحة هو مجال الفخر، بل العكس بالضبط هو الصحيح. لقد أصبحت المذيعة التليفزيونية مثلا، تبدو وكأنها تفخر بأنها لا تستطيع أن تنطق الكلمات كما يجب، إما بسبب أنوثتها الطاغية، أو بسب انغماسها في بيئة أجنبية حتى أذنيها. والمتحاورون في برنامج تليفزيوني أو إذاعي أصبحوا يسمحون بالكلمات الأجنبية بالدخول في كلامهم من حين لأخر، ويتظاهرون بأن ذلك يحدث لا شعوريا أو رغمًا عنهم، إذ إنهم للأسف لا يجدون المقابل العربي لهذه المصطلحات الأجنبية الصعبة، وهم في الحقيقة يريدون التفاخر والتشدق بمعرفتهم ببعض الكلمات الأجنبية. والكاتب في الصحيفة أو المجلة، حتى ولو كانت شعبية، شأنه شأن الأستاذ الجامعي اليوم، ينتهز أية فرصة ليضع المقابل الأجنبي للمصطلح العربي أو الكلمة العربية بمناسبة وغير مناسبة، حتى ولوكان المقابل العربي كافيا تماما، وواضحا تمام الوضوح، بل وأوضح من اللفظ الأجنبي، بل وحتى لو كانت الكلمة ليست اصطلاحا أصلا، كأن يكتب الاقتصادي بجوار كلمة رخاء كلمة (Prosperity) أو بجوار كلمة ثروة (Wealth)، وكأن العرب لم يعرفوا الرخاء أو الثروة قبل أن يعرفها الأوروبيون بعدة قرون، فإذا ببعض الكتب التي يضعها أساتذة الجامعة لطلبتهم مرصعة بالكلمات الأجنبية كل بضعة سطور، للإيحاء للطالب بأن هذا الكلام صعب وخطير، وأن أستاذهم علم علاّمة، أحاط بالعلم من كل أطراف الكرة الأرضية، وهو لم يفعل في الواقع إلا أن أضاع وقته ووقت طلبته فيما لا ينفع، وأرهق عامل المطبعة دون أي داع.

وقد زاد مع الوقت عدد الكتاب وأساتذة الجامعة الذين يبدو من كتاباتهم أنهم لايفكرون في الواقع باللغة العربية، بل بلغة أجنبية، لدرجة أن القارئ كثيرا ما يحتاج، لكي يفهم ما يقرأه، أن يكون ضليعا في اللغة الأجنبية، فيقوم بترجمة ما يقرأه بالعربية إلى تلك اللغة، في ذهنه، حتى يتضح أمامه المعنى!.

الأمر مدعاة للسخرية والرثاء حقّا: أن يكون فهمك لكلام مكتوب بالعربية متوقفا، لا على مدى اتساع معرفتك بمفردات العربية وقواعدها، بل على مدى معرفتك بلغة أجنبية وتقاليدها! وسأضرب للقارئ بعض الأمثلة، وإن كنت واثقا بأنه متى انتبه جيدا لما يقرأ لبعض الكتاب (بعضهم للأسف من أصحاب الأسماء السيّارة ومن الكتاب الكبار) سيجد أمثلة أخرى كثيرة لما أعنيه. فمثلا، كنت أقرأ في كتاب حديث في الاقتصاد لأستاذ كبير في هذا العلم، طلب منى أن أكتب تقييما له لمجلة اقتصادية متخصصة، فوجدت صعوبة بالغة في أن أفهم ما يقوله المؤلف من أول قراءة لكل جملة، ووجدت أن على في كثير من الأحيان أن أعيد قراءة الجملة قبل أن أتبين مقصده. وأسفت لذلك أسفا شديدا فأنا أيضا أستاذ في الاقتصاد، والموضوع الذي يتناوله الكتاب ليس غريبا عليّ، فكيف تكون قراءتي له بهذا القدر من الصعوبة ؟ في أثناء القراءة صادفت قوله «ويعتقد الكاتب الحالي . . » واستغربت من التعبير، إذ إن المؤلف لم يكن في هذا السياق يتكلم عن كاتب بعينه، فسألت نفسى: من هو ياترى هذا «الكاتب الحالى» ؟ ثم تبينت أنه لا يقصد إلا نفسه، فهو، أي المؤلف، هو «الكاتب الحالي»، والتعبير هو ترجمة للتعبير الإنجليزي الذي بدأ يشيع في العقود الأخيرة (ولم يكن شائعا ولا حتى مستخدما في حدود علمي منذ نصف قرن ولا في اللغة الإنجليزية نفسها) وهو (The Present Writer) وهو تعبير ثقيل سقيم يستخدمه بعض المؤلفين للإشارة إلى أنفسهم، مراعاة لعادة أن يتجنب الكاتب الإشارة إلى نفسه باللفظ المألوف وهو «أنا»، من قبيل التواضع، فيما يبدو، أو التظاهر بالموضوعية وإنكار الذات. التعبير، كما ترى سخيف ولا

داع له، ولكن حتى إذا فضله الإنجليز أو الأمريكيون، فهو تعبير عن عادة وتقليد ليس لهما مقابل عندنا، ومن ثم فلا يمكن للمؤلف أن يتوقع أن يفهمه القارئ العربى إلا إذا كان عارفا بعادات الأجنبى في الكتابة، وإدخال هذه العادة إلينا ليس له، في رأيي، أي مسوغ مقبول.

مثال آخر لتعبير شاع للأسف عندنا بلا مسوغ أيضا، وهو التعبير عن «الكتابات» بلفظ «الأدب». ذلك أن لكلمة (Iiterature) في الإنجليزية معنيين: أحدهما هو الأدب بمعنى العمل الأدبى، كالقصة والرواية والمسرحية والشعر، والآخر هو مجرد «الكتابات» أيا كان موضوع هذه الكتابات ونوعها. ومن ثم يجوز أن نقول بالإنجليزية (economic Iiterature) بمعنى الكتابات الاقتصادية. ولكننا للأسف نقلنا الكلمة وترجمناها بمعناهاالأول (الأدب) للتعبير عن المعنى الثانى (وهو الكتابات)، فنقول «الأدب الاقتصادي» مثلا، أو «الأدب الاجتماعي». ولا أدرى كيف قدر لهذا التعبير الانتشار لهذه الدرجة، اللهم إلا إذا افترضنا أن كثيرا من الكتاب يتعمدون استخدام تعبيرات غامضة وغير مفهومة (وهى كثيرا ما تكون غير مفهومة لأنها خاطئة) لإيهام القارئ بأن وراء ما يقولونه أو يكتبونه معانى خطيرة وعميقة لا تسعها عقول أمثالنا! وقل مثل ذلك عن انتشار كلمات ثقيلة وغريبة مثل وحميقة لا تسعها عقول أمثالنا!». والخ.

إنى لا أستطيع أن أمنع نفسى من الاعتقاد بأن انتشار هذا النوع من السلوك فى الكتابة العربية يكمن وراءه فى كثير من الأحيان نفسية معقدة وغير سوية، وأن الكاتب كثيرا ما يعرف درجة غموض ما يكتب ودرجة تعقيده، بل وكثيرا ما يعرف طريقة لتجنبه، ولكنه يسترسل فى الأمر استعذابا للغموض وتفضيلا لهذا التعقيد، متظاهرا أمام القارئ المسكين بأنه عالم كبير، ومستغلا انتشار الجهل باللغات الأجنبية فى بلادنا، فيستخدم القليل الذى يعرفه منها فى التمويه على الناس الذين وجدهم هذا الكاتب تحت رحمته: سواء كانوا طلبة فى الجامعة، أو قراء لصحيفة، أو مستمعين سلبيين للإذاعة والتليفزيون لا يستطيعون استيضاح الأمر منه.

الأمر محزن كما ترى، ويثير التساؤل عن السبب. قد يتبادر إلى الذهن أولا هذا التوسع المذهل في التعليم الذي حدث خلال نصف القرن الماضي، وأدى إلى

تدهور مستوى التعليم بصفة عامة، بما في ذلك تعليم اللغة العربية، ليس فقط بسبب ازدحام الفصول والتساهل الذي يصاحب عادة زيادة عدد المتقدمين للحصول على الشهادة، بل والانخفاض الملحوظ في مستوى المعلمين، بما في ذلك معلمو اللغة العربية، الذين لم يزد عدد المؤهلين منهم لهذا العمل الخطير بنفس نسبة الزيادة في عدد التلاميذ. هذا طبعا صحيح، وصحيح أيضا أثر التغير في نوع الأداة أو الوسيلة التي تنتقل بها المعرفة باللغة من شخص لآخر، فالمدرسة لم تعدهي الوسيلة الوحيدة (وربما ولا الوسيلة الأساسية) التي يتلقى من خلالها الناس المعرفة باللغة، ولا الجامعة. بل انضمت إلى المدرسة والجامعة، بدرجة متزايدة القوة، الصحف والمجلات والإذاعة ثم التليفزيون. وهذه الأدوات أو الوسائل الأخيرة لها سمات معينة تختلف عن المدرسة والجامعة، من بينها اتساع جمهورها اتساعا كبيرا، وسرعة إعداد المادة التي تلقى إلى هذا الجمهور الواسع. فقرّاء الصحيفة وجمهور المستمعين إلى الإذاعة ومشاهدو التليفزيون، جماهير واسعة، مستوى تعلمهم في المتوسط أقل من مستوى تلميذ المدرسة أو طالب الجامعة، ومن ثم يغفر الكاتب في الصحيفة لنفسه، أو معد برنامج الإذاعة والتليفزيون، التساهل في قواعد اللغة بحجة أن جمهوره لا يتطلب أكثر من ذلك، أو لا يستطيع أن يستوعب أكثر من ذلك. وسرعة إعداد المادة الصحفية والإذاعية والتليفزيونية، تؤدي إلى نفس النتيجة، بحجة أنه ليس هناك وقت كاف للالتفات إلى قواعد اللغة، وأن المهم هو «المضمون». كل هذا صحيح أيضا، ولكنه لا يصل في رأيي إلى الأصل الحقيقي للعلة التي نحن بصددها.

ذلك أن العلة التى أصابت اللغة العربية لا تتعلق فقط ولا أساسا «بعدم القدرة» بعدم الرغبة». بعبارة أخرى: المرض الحقيقى لا يكمن فى أن عددا متزايدا من الناس لم تعد لديه القدرة على التعبير السليم بالعربية بسبب عدم معرفته بقواعد هذا التعبير السليم، بل إن عددا متزايدا من الناس لم تعد لديه الرغبة فى ذلك، أو لم يعد يحرص بدرجة كافية على احترام اللغة العربية. وإذا كان هذا صحيحا، وهو فى رأيى كذلك، فلن يكفى لعلاج هذه العلة أن نخرج العدد الكافى من المعلّمين الأكفاء، وأن نراعى ألا يتم التوسع فى الكم على حساب الكيف، إذ إن أصل العلة فى رأيى يكمن فى «النفس» لا فى «العقل».

التفسير الأساسى في رأيي يتعلق هنا أيضا «بالحراك الاجتماعي» الذي خبرته مصر في الخمسين سنة الماضية، فقلب التركيب الطبقى للمجتمع المصرى رأسا على عقب، ومن ثم خلق أنماطا من السلوك ومواقف نفسية لم تكن معروفة في مصر بهذه الدرجة على الإطلاق قبل نصف قرن، ومن بين هذه المواقف النفسية هذا الموقف المؤسف من اللغة العربية.

ذلك أنى أريد أن أميز بين ثلاثة أجيال من المتعلمين في مصر من حيث انتمائهم الطبقي، وموقفهم من التراث وموقفهم من الغرب، ومن ثم موقفهم من اللغة العربية: جيل الثلاثينات والأربعينات، وجيل الخمسينات والستينات، وجيل السبعينات والثمانينات. أما جيل الثلاثينات والأربعينات من المتعلمين، فقد كان ينتسب في الأساس إلى طبقة اجتماعية مستقرة نسبيا، بمعنى أن النسبة الغالبة منهم لم يكونوا قريبي العهد بالإنتماء إلى الطبقات الدنيا، وفي نفس الوقت كانوا أقل تطلعاً إلى الصعود الاجتماعي، كانت طبقة يشعر أفرادها باطمئنان نسبي إلى مركزهم، ليس وراءهم ماض قريب يحتقرونه ويريدون نسيانه، ولا يشعرون بالتوتر الناتج من اللهفة على الصعود إلى أعلى، إذ لم يكن هذا ليبدو ممكنا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، وفي ظل الحاجز الذي كان يفصل بين الطبقات قبل ثورة ١٩٥٢ . انعكس هذا الاطمئنان النسبي في موقف معين من التراث وفي موقف معين من الغرب. كانت هذه الطبقة من المتعلمين تجترم تراثها، بما في ذلك لغتهم القومية، لأنه لم يكن لديها سبب نفسي يدفعها للنفور منه والتنكر له، كما أن موقفها من الغرب كان يتسم بقدر عال نسبيا من الثقة بالنفس. نعم كان هناك انبهار بالغرب، يرجع تاريخه إلى أول اتصال لنا بالغرب الحديث مع قدوم الحملة الفرنسية، ولكن الانبهار أنواع ودرجات، وكان انهيار هذه الطبقة بالغرب في ذلك الوقت لا يصل إلى درجة الانهيار النفسي والتسليم للغرب بالتفوق في كل شيء، بما في ذلك اللغة والآداب.

كان هذا هو السبب الأساسى فى نظرى لتمتع اللغة العربية بمكانتها العالية (نسبيا) فى ذلك الوقت، إذا قورن بما حدث لها بعد ذلك، فقد تغير الأمر تغيرا كبيرا فى الخمسينات والستينات. فنتيجة لثورة ١٩٥٢، وما اتخذته من إجراءات اقتصادية، وما ترتب على هذه الإجراءات من تغيرات اجتماعية عميقة، بما فى ذلك

ارتفاع درجة الحراك الاجتماعي، وفتحها أبواب التعليم على مصاريعها، بالإضافة إلى ما حدث من توسع في التعليم في العقد السابق عليها، أصبحت النسبة الغالبة من المتعلمين في الخمسينات والستينات، ينتمون إلى طبقة اجتماعية «أقل استقرارا»، بمعنى أنها كانت أقرب عهدا بالطبقات الدنيا (إذا قورنت بالجيل السابق من المتعلمين) ومن ثم أقل اطمئنانا إلى مركزها، فضلا عن أنها بدأت تظهر درجة أقوى من التطلع إلى الصعود اجتماعيا نتيجة الفراغ الذي أحدثته الثورة في الدرجات العليا من السلم الاجتماعي. كان موقف هذه الطبقة من المتعلمين، فيما أزعم، أقل إجلالا للتراث (بما في ذلك اللغة القومية) من الجيل السابق من المتعلمين، كما أن انبهارها بالغرب كان أشد تأثيرا في ثقتها بنفسها. قد يرجع ذلك إلى أن الثورة رفعت شعار النمو الاقتصادي والتقدم، وتقدمت بخطوات سريعة نحو تحديث المجتمع، على الرغم من كل ما يقال عن انغلاقها على نفسها وانكبابها على الذات، وكان هذا التحديث بالضرورة يعني مزيدا من التغريب. نعم لقد اشتبكت الثورة في عراك مع الغرب ولكنه كان عراكا سياسيا واقتصاديا، كما رأينا، وليس عراكا ثقافيا أو حضاريا. فضلا عن أن هذا الجيل من المتعلمين، بحكم ما حققه من صعود اجتماعي قريب العهد، كان من الطبيعي أن يكون أكثر انبهارا بالتفوق التكنولوجي للغرب من الجيل السابق عليه وبما تحققه التكنولوجيا الغربية من توفير الراحة وتخفيض الأعباء والمشقة المرتبطة بالعمل العضلي، وقد انعكس كل هذا في موقف أقل ولاء للتراث بصفة عامة، بما في ذلك اللغة القومية، وأكثر استهانة بهذه اللغة.

قد يساعدنا فى تصور هذا التغير الذى حدث للموقف من اللغة العربية فى الخمسينات والستينات، بالمقارنة بالثلاثينات والأربعينات، أن نقارن خطب قادة ثورة ١٩٥٢ وخطب السياسيين السابقين على الثورة. أنظر إلى أى حدكان يستهين قادة الثورة بقواعد اللغة وجمال التعبير، ويسمحون لأنفسهم بالخطابة بالعامية، بالمقارنة بسياسيّى العهد السابق. لقد أصبح المهم هو «التغيير الثورى»، وفى سبيل ذلك تهون كل «الشكليات» بما فى ذلك قواعد اللغة القومية.

على أن الأمر زاد استفحالا في السبعينات والثمانينات نتيجة ما حدث من معدل غير مسبوق للحراك الاجتماعي، أحدثته سنوات الثورة السابقة من ناحية،

واستمرار التوسع في التعليم، وارتفاع معدل التضخم ثم الهجرة الواسعة إلى دول النفط. كلنا لا يزال يذكر كيف كان جيل المتعلمين في السبعينات والثمانينات قريب العهد جدا بالطبقات الدنيا، كما نعرف جميعا كيف زاد الاتصال والانبهار بالغرب في هذين العقدين بما في ذلك الانبهار بأبسط منتجات الغرب وأقلها شأنا وأقلها دليلا على التفوق. كان طبيعيا جدا لهذا الجيل الجديد من المتعلمين أن يلقى بقواعد اللغة عرض الحائط، ويتفاخر بإقحام الكلمات الأجنبية في كلامه وكتاباته، فهو جيل لديه ثأر حقيقي مع التراث والماضي بصفة عامة، يستعجل نسيانه ودفنه، ويريد الانفتاح الكامل على مصادر الرزق والثروة الجديدة التي غيرت من مكانته الاجتماعية إلى الأفضل، في مثل لمح البصر.

أما الاحتجاج على ذلك بأن السبعينات والثمانينات قد شهدتا أيضا نمو قوة تلك الحركات المنادية بتمسك أكبر بالتراث فالرد عليه سهل، ذلك أن هذه الحركات المناصرة للتراث تضم في طياتها نوعين من الناس:

النوع الأول: يتكون من المنتصرين للتراث من باب رد الفعل للظاهرة التى أتكلم عنها، ظاهرة التغريب والانفتاح بلا ضوابط على الحياة الغربية وميل الكثيرين إلى الثنكر للتراث والاستهانة به، ويضم هذا الفريق أفرادا كثيرين ممن لا يسمح لهم تكوينهم النفسى لسبب أو آخر بالتنكر لتراثهم على هذا النحو المهين والذليل. ولكن هناك نوعا آخر من المنتصرين للتراث يتكون من شرائح اجتماعية فشلت في تغيير مركزها الاجتماعي على نفس النحو التي نجحت به شرائح أخرى، أو بنفس الدرجة التي كانت تطمح إليها.

#### ※ ※ ※

هذا هو تشخيصى للسبب الأساسى لتدهور صحة اللغة العربية في مصر خلال نصف القرن الماضى، وهو تشخيص يشير إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، ولكنه يشير أيضا إلى مرض نفسى نتج عن هذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية. وكما هي الحال في سائر الأمراض النفسية، نجد هنا أيضا أن تشخيص الداء أسهل بكثير من وصف الدواء.

### الهجسرة

كان هذا في مطلع هذا القرن، وكان أبي لا يزال شابا صغيرا، عندما عُين مدرسا للغة العربية بمدرسة في طنطا، بينما كان هو وأسرته يقيمون في القاهرة، فأصابه جزع شديد من أنه مضطر إلى السفر إلى طنطا والعيش هناك بمفرده. لم يكن قد ركب القطار من قبل، بل لم يكن قد رأى أهرام الجيزة قط، وكانت كل رحلاته هي بين بيته والأزهر لتلقى الدرس، ثم العودة من الأزهر إلى البيت. كتب أبي (أحمد أمين) في كتاب «حياتي» يصف خوفه وقلقه من السفر إلى طنطا بقوله:

«لو سمع شاب اليوم، وسنّه ستة عشر عاما كسنى، أنه سيسافر إلى سنغافورة أو طوكيو أو الملايا، ماحمل الهم الذى حملت من أجل سفرى إلى طنطا. . . حزمت متاعى وهو حشية ومخدة ولحاف وسجادة، وملابسى وبعض كتبى، وودعت أهلى وبكيت طويلا».

بعد ذلك بأربعين عاما حصل أكبر إخوتى على بعثة حكومية للسفر إلى إنجلترا للدراسة للدكتوراه في الهندسة، ففرح فرحا شديدا، كما فرح أبى له، ولكن أمى أصابها غم شديد إذ لم تتصور كيف يمكن أن يكون العيش وابنها بعيد عنها، وحاولت بكل ما تملك من وسائل إثناء أخى عن عزمه، أو التأثير في أبي لإلغاء هذا السفر فلم تفلح. فأصبحت حياتها كلها بكاء وعويلا، وكنا نستيقظ أحيانا في وسط الليل على بكائها وصراخها وهي تردد اسم أخى وتصف حرقة قلبها بعد سفره.

من المؤكد أن توجس المصرى من السفر وكراهيته للهجرة، وشوقه الشديد إلى بلده وأهله إذا سافر، والصعوبة التى يجدها في التأقلم مع ظروف بلد جديد وفي اعتياد الغرباء، من المؤكد أن هذا كله صحيح. وقد شهدت ذلك بعيني وأنا أدرس في إنجلترا في أواخر الخمسينات، إذ كنت أرى الطلبة من الجنسيات المختلفة يتعارفون بسهولة على الطلبة من الجنسيات الأخرى، وسرعان ما يألفونهم ويصادقونهم، بينما المصريون يبحث بعضهم عن بعض، فإذا جلسوا في صالة الطعام لا يجلس المصرى إلا مع مصرى، وتتردد ضحكاتهم عاليا وهم يتبادلون النكات بالعربية. وكان بعضهم يأتي إلى إنجلترا ومعه كمية لا يستهان بها من الجبن الأبيض أو ما تعود أكله في مصر، خشية أن يضطر إلى العيش بدونه.

لا عبجب أن هجرة المصريين إلى الخارج لم تلعب دورا يذكر فى الحياة الاقتصادية للمصريين على مر العصور كما لعبته مثلا فى حياة اللبنانيين أو اليونانيين. والمدهش أن الأمر استمر على هذا النحو حتى فى أشد فترات الضيق الاقتصادى. ففى منتصف القرن، قبيل قيام ثورة ١٩٥٢، كانت الغالبية العظمى من المصريين يعيشون عيشة الكفاف، فلم يؤد هذا بالمصريين إلى التفكير فى البحث عن عيش أفضل خارج مصر، واستمر المصرى يتغنى بجمال بلاده ونعيمها وكثرة خيرها، ويردد بتأثر أغنية سيد درويش التى تعبر عن الفرح بالعودة إلى الوطن بالسلامة وتقول إن:

«المركب اللي بتجيب أحسن من اللي بتودي»

\* \* \*

قد يكون السبب ما يحيط بوادى النيل من صحار متسعة، إذ الهجرة معناها الخروج من وادى النيل وعبور صحار جرداء ومخيفة، نادرا ما يشقها طريق أو يعبرها قطار. وقد يكون السبب ما يشير إليه جمال حمدان وهو يصف الرياح التى تهب على مصر، إذ يقول عن البحر الأبيض المتوسط «تساعد الملاحة فيه بالطول رياحه الغربية السائدة شتاء، وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفا. ولو أن هذه الاتجاهات، خصوصًا أيام الشراع، أدعى إلى تشجيع الملاحة من الساحل الجنوبي ومن حوضه الغربي إلى حوضه الشرقي، أكثر منها

فى الاتجاه المضاد، وقد يفسر لنا جزئيا لماذا كانت الملاحة تأتى مصر أكثر مما تخرج منها». ومن ثم يصف جمال حمدان مصر بأنها «فى عزلة من طرف واحد، عزلة من الداخل، إلا أن العالم لاينى يأتى إليها. . منطقة دخول لا خروج . . يكاد يأتى إليها كل شىء وإن قبل أن تذهب هى إلى أحد: التجارة، البحارة، الهجرات والغزوات، الاستعمار . (هل نضيف حتى النيل، حتى الرياح ؟) . (شخصية مصر، عالم الكتب، المجلد الأول، طبعة ١٩٨٠ ص ٢٤١، وص ٢٤٣).

\* \* \*

من المدهش إذن ما بدأ يحدث في السبعينات من هذا القرن. لقد بدأ الأمر على استحياء في منتصف الستينات، ولكن المهاجرين وقتها كانوا كلهم تقريبا من المتعلمين وذوى الكفاءات العالية، أو من أصحاب رؤوس الأموال الذين ساءتهم تأميمات وحراسات عبد الناصر، كما ساءهم ما بدأ يحدث في المجتمع المصرى من تصدع الهرم الطبقي، وسقوط قمته مع بدء ارتفاع طبقاته السفلي. على أن الهجرة اتخذت أبعادا مختلفة تماما ابتداء من منتصف السبعينات، سواء فيما يتعلق بنوع المهاجرين أو وجهة الهجرة أو مدتها. فقد أصبحت الغالبية العظمي من المهاجرين ابتداء من منتصف السبعينات عمن يسميهم الاقتصاديون «شبه المهرة» أو «عديمي المهارة»، وصارت وجهتهم بلاد النفط في الخليج أو ليبيا، بدلا من كندا والولايات المتحدة، كما أصبحت الهجرة هجرة مؤقتة بعد أن كانت دائمة، أصبحت هجرة بنية العودة بعد بضع سنوات مهما طالت، ريثما «يكون المرء نفسه» على حد التعبير السائد وقتها، أو يدخر كمية من رأس المال تسمح له بأن يبدأ في بناء حياة لائقة في مصر.

الأمر مدهش لأنه لم يكن يتوقعه أحد، في ظل هذه الفكرة عن المصريين من أنهم شعب لا يهاجر ويخاف الغربة. فها هم المصريون يقبلون على السفر والهجرة لدرجة أن يكون من بين الأربعين مليونا من المصريين في أواخر السبعينات ثلاثة أو أربعة ملايين في الخارج، بل وأن يتنافس المصريون على السفر، ويكون السفر بالنسبة إليهم بمثابة شهادة ميلاد جديد، وأن يترك الزوج أسرته ويسافر أو تترك المرأة نفسها أسرتها وتسافر، وتقبل الأسرة ذلك من الزوج أو حتى من الزوجة.

ما سر هذا التحول المفاجئ وغير المتوقع ؟

هل صعوبات الحياة هي السبب ؟

قد يقال إن السبب هو اشتداد صعوبات الحياة، وارتفاع معدل التضخم، وصعوبة أو استحالة الحصول على مسكن، ومن ثم الزواج، دون هجرة. ولكن الحياة لم تكن سهلة بأى حال من الأحوال طوال العقود السابقة، فلماذا هذا الإقبال المفاجئ واللهفة الشديدة على السفر؟.

من المؤكد أن للأمر علاقة وثيقة «بثورة التطلعات»، وأعنى بذلك أن الأمل في تحسن مستوى المعيشة قد اصبح فجأة ممكنا، أكثر بكثير من ذى قبل، ومرغوبا فيه أكثر أيضا بكثير من ذى قبل . لقد أصبح ممكنا نتيجة الارتفاع المفاجئ في ثروة دول النفط، وزيادة طلبها على العمالة العربية، من الدول الأخرى، ولكنه أصبح أيضا مرغوبا بشدة بسبب ما تعرض له المصريون من حراك اجتماعي طوال العقدين السابقين، أى خلال الخمسينات والستينات.

لابد أن التليفزيون الذى دخل مصر فى مطلع الستينات قد لعب دورا هو الآخر فى تقوية «ثورة التطلعات» وتغذية الرغبة فى الارتفاع بمستوى الاستهلاك والميل المتزايد إلى النظر إلى ما كان يعتبر كماليات على أنه من ضرورات الحياة . بعد بضع سنوات من اشتداد تيار الهجرة إلى الخليج ، بدأ المصريون يتكلمون عن العائدين إلى مصر فى إجازة أو بعد انتهاء مدتهم فى الخليج فيقولون بفخر أو حسد أو إعجاب القد عاد ومعه المروحة والتليفزيون والثلاجة . . »، فيذكرون هذه الأشياء مقرونة بحرفى التعريف (الألف واللام)، دلالة على أن هذه الأشياء قد أصبحت هى الهدف وهى المراد، وهى الأشياء التي لا تتصور الحياة بدونها!

وقد ساعد في تشجيع المصريين على الهجرة أن البلاد التي يسافرون إليها بلاد تتكلم العربية، فأهلها وتليفزيوناتها وإذاعاتها تنطق بلغتهم، ومن ثم فالشعور بالغربة لابد أن يكون أقل شدة، والمدنية الحديثة جعلت الدول المختلفة تتقارب في عاداتها ومظاهر حياتها أكثر بكثير من ذي قبل، فلم تعد الفوارق شاسعة في نمط الحياة، وأنواع السلع المستهلكة ووسائل الترفيه، مثلما كانت منذ خمسين عاما.

ثم جاء الانخفاض النسبي في أسعار السفر بالطائرة، إذا قورن بنفقات المعيشة بوجه عام، فإذا بالطائرة تتحول إلى وسيلة «شعبية» للسفر، وإذا بمنظر العمال المصريون وهم يتسابقون للصعود إلى الطائرة، يذكر المرء بمنظرهم وهم صاعدون لركوب الأتوبيس الذاهب إلى إحدى القرى في مصر. لقد حل مطار القاهرة الدولي في أقصى شرقي القاهرة محل محطة سكك حديد مصر بباب الحديد، أو ما يسمى الآن بميدان رمسيس، فأصبح المطار هو ملتقى الأحباب ومفرقهم، تلتقى عنده دموع الفراق أو الفرح بالعودة، بعد أن كانت محطة باب الحديد هي صاحبة هذا الشرف. إنى مازلت أذكر حتى الآن ما كانت تحمله محطة السكة الحديد في وسط القاهرة من رهبة بالنسبة إلى وما كانت تثيره في من مشاعر الفرح، إذ كنت أقصدها مع أهلى كلما عاد شخص عزيز لاستقباله، ومن ثم ظلت الرائحة المميزة الرائحة بهذه المشاعر وي نفسي هذه المشاعر السعيدة، إذ اختلطت تلك الرائحة بهذه المشاعر في نفسي منذ فترة طويلة. تدهور حال المحطة مع مرور الزمن وتراجعت أهميتها باستمرار لصالح مطار القاهرة، ولكن المطار لايثير في نفسي هذه المشاعر بمثل هذه القوة، على الرغم من تكرار ذهابي إليه للاستقبال والتوديع.

#### ※ ※ ※

إنى أتأمل حال أسرتى الصغيرة الآن وأقاربى المباشرين، وأقارن بينها وبين حالنا منذ خمسين عاما، من حيث السفر والهجرة، فألاحظ عجبا. كان أبى الذى ركب الطائرة القطار لأول مرة وهو فى السادسة عشرة من عمره باكيا منتحبا، قد ركب الطائرة لأول مرة وهو فى الخمسين لحضور مؤتمر فى لندن، وكان أيضا وجلا مضطربا. أما أنا فقد ركبت الطائرة لأول مرة وأنا فى الخامسة عشرة، وأما ابنتى الكبرى فقد ركبتها لأول مرة وعمرها أربعة أشهر. منذ خمسين عاما كان الوحيد من أسرتى الذى يقيم بالخارج هو أكبر إخوتى الذى سافر إلى إنجلترا لإكمال دراسته، وسرعان ما عاد واستقر فى مصر. أما اليوم فلا أكاد أستطيع أن أحصى عدد من سافر من أسرتنا للهجرة المستديمة بالولايات المتحدة أو استراليا، أو من أجل "تكوين نفسه" فى بلد عربى. وكلما عاد أحدهم فى إجازة وظننا أنه باق فى مصر ظهر أنه "لم يكون نفسه" بدرجة كافية. وأن "تكوين النفس" يحتاج إلى زيارات أخرى لأحد بلاد النفط.

صحيح أن معظم هؤلاء لا ينوى الاستقرار في الخارج. فمعظم المصريين لا يزالون حتى الآن يهاجرون على طريقة «على بابا»، إذ يستقل حماره ويذهب إلى حيث يعرف وجود الكنز، فينادى «افتح ياسمسم» فينفتح باب الكنز، فيغترف منه بأسرع طريقة ممكنة لكى يعود إلى بيته قبل أن ينكشف أمره، ولا يطيب له الاستماع عاجمع إلا في بيته مع زوجته وأولاده.

ولكن المصرى على أى حال لم يعد يرهب السفر ويفزع منه مثلما كان يرهبه من قبل، بل كثيرا ما يقبل عليه بفرح واستبشار لم يكن يمكن تصورهما منذ خمسين عاما. وتعود المصرى شيئا فشيئا أن يكون أسرع حركة وأخف حملاً، فلم يعد إذا سافر يحمل معه حشيته ومخدته ولحافه وسجادته كما فعل أبى عندما سافر إلى طنطا في مطلع القرن، إذ لا تسمح الطائرة بمثل هذه العاطفية التي يسمح بها القطار.

## السيارة الخاصة

لو تصورنا شخصا هبط من كوكب آخر على شارع من شوارع وسط القاهرة فى أى ساعة من ساعات اليوم، باستثناء ساعات قليلة فى آخر الليل وأول النهار، فما عساه أن يظن بهذا الشىء الذى نسميه «السيارة الخاصة» ؟ لتفرض أن أحدا لم يخبره بأى شىء عنها ولم يقل له إننا نعتبرها «وسيلة سريعة ومريحة من وسائل الانتقال من مكان لآخر»، فهل هذا هو ما سوف يظنه بالفعل عندما يرى هذه الآلاف المؤلفة من السيارات الواقفة على جانبى الطريق أو التى تسير سير السلحفاة فى شوارع ضيقة، تسير بضع دقائق لتقف من جديد، وقد جلس فى كل منها شخص واحد أو شخصان بينما يتسع كل منها لأربعة أو خمسة ؟

إن من رأى شوارع القاهرة فى الأربعينات والخمسينات، حينما كانت وسائل المواصلات العامة من ترام ومترو وأو توبيسات عامة، هى الطريقة الشائعة للانتقال من مكان لآخر، ثم يراها اليوم وقد اكتسحتها السيارات الخاصة وكادت تتوارى إلى جانبها، لابد أن يتملكه العجب من قدرة الإنسان على ارتكاب هذه الدرجة من الحماقة. فالشوارع هى هى أو تكاد، والمسافات المراد قطعها لم تزد كثيرا، فمن الذى خطر له أن قطع نفس المسافة، فى نفس الشوارع، بعدد أكبر من السيارات الخاصة يمكن أن يكون أكثر عقلانية لنقل الناس من مكان لآخر من استخدام عدد أكبر من الأو توبيسات أو من عربات الترام أو المترو أو القطار؟

صحيح أن ضواحي القاهرة قد امتدت في كل اتجاه، وصحيح أن عدد الراغبين

فى الوصول كل يوم إلى وسط المدينة، والآتين إليها من الضواحى والأقاليم قد زاد زيادة كبيرة، ولكن أليس المعقول فى هذه الحالة، وقد زاد عدد الناس العابرين لكل متر من الطرق العامة، أن تستخدم هذه الطرق استخداما أكثر كفاءة فتستخدم وسائل المواصلات العامة بكثافة أكبر، إذ إنها القادرة على حمل أكبر عدد من الناس بالمقارنة بحجمها ؟.

لابد أن يكون الدافع إلى هذا التحول المدهش دافعا مختلفا تماما عن دافع تسهيل الانتقال من مكان لآخر . وأرجو أن نكتشف معا هذا الدافع الحقيقي في أثناء قراءة هذا الفصل .

## \* \* \*

منذ خمسين أو ستين عاما كان اقتناء سيارة خاصة في مصر مقصورا على نسبة ضئيلة للغاية من السكان، فكان لا يقتنيها في العادة إلا شخص لا تتوافر فيه فقط القدرة المالية على شرائها بل وتجاوز سنا معينة لم يعد معها قادرا على الوصول إلى محطة الترام أو الاوتوبيس بسهولة. لم يكن إذن شيئا مألوفا بالمرة منظر شاب في العشرين أو حتى الثلاثين، ناهيك عن طفل في السادسة عشرة كما هي الحال اليوم، وهو يقود سيارة خاصة. وقد ترتب على ذلك أن تعلم قيادة السيارة في سن مبكرة لم يكن يعتبر أمرا ضروريا اللهم إلا لمن كان ينوى أن يكسب رزقه كسائق للسيارات. فإذا بلغ شخص ما تلك السن التي يحتاج معها إلى سيارة خاصة، وكان قادرا على اقتنائها، تحتم عليه في معظم الأحوال الاستعانة بسائق خاص. باستثناء هذه النسبة الصغيرة جدا من الناس، كان الناس يستخدمون وسائل المواصلات العامة، سواء داخل القاهرة أو فيما بين القاهرة والمدن الأخرى. كانت وسيلة الانتقال الرئيسية من القاهرة إلى الإسكندرية أو سائر المدن الإقليمية هي القطار، ومن ثم كانت محطة السكك الحديدية الرئيسية بباب الحديد تحتل أهمية أكبر بكثير مما تحتله الآن في حياة المصريين : مبنى فخم جميل المعمار، وله رهبة ملحوظة لدى الجميع، إذ هو المكان الذي نستطيع منه أن نصل إلى أي مكان في القطر المصري، بل و لا غنى عنه إذا أردت الوصول إلى أي مكان في القطر المصرى. كانت الطرق التي يمكن أن تسلكها السيارات من مدينة لأخرى نادرة للغاية، وهي عادة تسير بموازاة خطوط السكة الحديدية، أما السير بسيارة خاصة في الصحراء فكان مغامرة نادرة لا يقوم بها إلا هواة استكشاف المجهول.

## \* \* \*

فى العشرينات والثلاثينات كانت أسرتى تسكن مصر الجديدة بينما كان عمل أبى فى الجيزة، ومع ذلك فإنه لم يشعر طوال ذلك الوقت بأن من ضرورات الحياة أن تكون له سيارة خاصة، وما كان ليخطر بباله اقتناؤها، حتى لو كان دخله يسمح بذلك. كان البيت قريبا من آخر محطة للترام، الذى كنا نسميه (الترامواى الأبيض)، فى ميدان الجامع، وكذلك كانت محطة الأوتوبيس الذى كنا نسميه باسم الشركة الإنجليزية المنتجة له (السنتوكروفت)، فضلا عن المترو الأنيق الذى كان يقطع فى مثل لمح البصر المسافة بين مصر الجديدة وشارع عماد الدين، والذى كنت تقابل فيه بانتظام كمساريا أكثر أناقة بكثير من أمين الشرطة الحالى، ناهيك عن المفتش الذى لم يكن أقل أناقة ووقارا من أى ضابط شرطة فى وقتنا الراهن.

لم يشعر أبى بضرورة اقتناء سيارة إلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره، وكان ذلك قبيل الحرب العالمية الثانية، ولكن حيث إنه لم يكن يعرف بالطبع كيف يقود سيارة، فضلا عن ضعف بصره الشديد، فقد كان من الضرورى أن يوظف سائقا. ومع ذلك فقد كان من المفهوم لجميع أفراد الأسرة أن السيارة سيارته وليست لاستخدام أحد غيره، اللهم إلا إذا ركبناها معه، فلم يكن ليخطر ببال أحد إخوتى حتى بعد أن كبروا وتخرجوا وتوظفوا أن ينتقلوا من مكان لآخر إلا بإحدى وسائل النقل العام.

فى الأربعينات انتقلنا للإقامة فى بيت آخر بحي الدقى، لنكون قريبين من الجامعة، ولكنى مازلت أذكر أنه حتى فى الأربعينات والخمسينات ظل التنقل بالأتوبيس أمرا سهلا ومريحا. كنت أذهب إلى مدرسة السعيدية فى نهاية الأربعينات مشيا على قدمى، وكان ذلك يستغرق منى نحو نصف ساعة، ولكنى كنت أخترق فى الطريق حديقة الأورمان رائعة الجمال، وكذلك كان يذهب إخوتى إلى كلياتهم سيرا على الأقدام ولم يخطر ببال أحد منهم أن يذهب إليها بالسيارة. كان من شأن أبى، لو حدث هذا، أن يعتبر الأمر منتهى الدّلع وقلة الحياء. يحكى لى أخى الذى يكبرنى بعامين أنه خلال دراسته فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى

أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات، كان هناك تلميذ واحد فقط في الكلية بأسرها يذهب إلى الكلية بسيارة خاصة، وهو نجل إسماعيل باشا تيمور كبير الأمناء بالقصر الملكي.

عندما بدأت عملى مدرسا بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وكنت قد بلغت الثلاثين وحصلت على الدكتوراه وتزوجت، كنت أسكن بعيدا عن مقر عملى بالعباسية، ومع ذلك لم يخطر ببالى، حتى فى ذلك الوقت (منتصف الستينات) أن اقتناء سيارة هو من ضروريات الحياة. كنت أعتبر من الطبيعى تماما أن أركب قطار حلوان إلى باب اللوق ثم التروللي باس إلى العباسية. ولم أشعر أن هذا يستغرق وقتا أكثر من اللازم أو أنه منغص من المنغصات، كما أنى لم أشعر بأنني بسبب هذا أقل من غيرى شأنا، فقد كان معظم زملائي في الكلية في مثل حالى، ولم يكن يملك سيارة خاصة إلا العميد وكبار الأساتذة.

بعد أربع سنوات من التدريس في الجامعة أخبرني صديق طبيب بأنه قرر الهجرة إلى اسكتلندا وعرض على آن يبيع لى سيارته (ماركة اوستن موديل ١٩٥٧) بأربعمائة جنيه، ادفع نصفها فورا والنصف الثاني يقسط على عشرة شهور. كان هذا المبلغ هو أقصى ما تسمح به حالتي المالية آنذاك. ولا أذكر أن هذه السيارة قد جلبت لى متعة زائدة. فقد كانت كثيرا ما تحتاج إلى «زقة» قوية لكى تبدأ في السير أصلا، وكان تلاميذي في كلية الحقوق كثيرا ما يقومون بهذه الخدمة لى بعد المحاضرة. أضف إلى ذلك أنى لاحظت أنني كلما دخلت بها من باب الجامعة لا يعيرني بواب الجامعة أى التفات بينما كان يقف احتراما لزميل لى في الكلية نفسها، كان يأتي إلى الجامعة وهو يقود سيارة مرسيدس حصل عليها مؤخرا بسفره إلى إحدى بلاد الخليج. كان هذا يثير في نفسي الدهشة المختلطة بشيء قليل من الغيظ. إذ كنت أعتبر هذا الزميل أقل مني علما، فضلا عن أن منظره لم يكن يناسب المرسيدس بتاتا، بسبب صغر حجمه مع ضخامة حجمها، لدرجة يحتاج معها إلى أن يشب إلى أعلى ليرى مايجرى أمام السيارة. كان من الواضح إذن أن تحية البواب واحترامه موجهان إلى السيارة وليس إلى شخص صاحبها، كما أن تجاهله لى كان عاهلا للسيارة الأوستن موديل ٥٧ وليس لى شخص صاحبها، كما أن تجاهله لى كان عجاهلا للسيارة الأوستن موديل ٥٧ وليس لى شخص صاحبها، كما أن تجاهله لى كان علي السيارة الأوستن موديل ٥٠ وليس لى شخص صاحبها، كما أن تجاهله لى كان

كان هذا مؤشرا مبكرا لما سيحدث في مصر بعد هذا. فبعد أن غبت عن كليتي بضع سنوات، وعدت إليها في منتصف السبعينات، أدهشني كيف أن المعيدين الصغار أصبحوا يملكون سيارات خاصة أو يعتبرون الحصول عليها أمرا ضروريا للغاية، ويعتبرون أن الحياة لا يمكن أن تطاق بغيرها. ثم تطور الأمر أكثر فأكثر فزاد عدد الأسر التي تملك الواحدة منها أكثر من سيارة، إذ يصر الابن أو البنت على أن يكون لكل منهما سيارته الخاصة، ومن ثم فأنت تذهب إلى جامعة القاهرة اليوم فترى مئات من السيارات الخاصة المتراصة في انتظار أصحابها من التلاميذ الذين لم تتجاوز أعمارهم العشرين، ولا تتناسب القيمة المادية لسيارة كل منهم مع قدر ما يتلقاه كل يوم من علم، بينما كان أبي في الثلاثينات، وهو أستاذ في كلية الآداب يصل إلى إلقاء دروسه بالمترو والأوتوبيس.

وهكذا دخلنا في حلقة مفرغة وخبيثة: فتزايد الشعور باحتقار وسائل المواصلات العامة وازدياد عدد السيارات الخاصة أدّيا إلى مزيد من إهمال هذه الوسائل العامة ومزيد من البطء في سيرها، ومن فقد الثقة في إمكانية وصولها بسبب ازدحام الطرق بغيرها. وكلما فقدت الثقة فيها زاد عدد السيارات الخاصة فتعثرت الأخرى أكثر فأكثر وهكذا. أضف إلى ذلك أن إهمال الإنفاق على تحسين وسائل المواصلات العامة يرجع هو بدوره جزئيا إلى تغير نظرة المسئولين هم أنفسهم إلى وسائل المواصلات العامة والخاصة. فمع انتشار السيارات الخاصة اقترنت وسائل المواصلات العامة أكثر فأكثر بالطبقات الدنيا من الناس وهي طبقات يسهل على المسئولين تجاهلها في هذا الأمر كما يتجاهلونها في أمور أخرى. بينما لم يكن والترام. يؤكد ذلك أن الحكومة لا يبدو أنها تدخر وسعا ولا تبخل بشيء إذا تعلق الأمر بالإنفاق على ما تحتاجه السيارات الخاصة من كبار علوية وتسهيل المرور في الطرق الرئيسية، بينما لا تنفق مثل هذا الإنفاق على تحسين خدمة الأوتوبيسات التي يستخدمها عامة الناس.

ولكن هناك سببا آخر لايقل عن كل هذا أهمية، ففي وقت ما فيما بين منتصف الستينات ومنتصف السبعينات حدث ما جعل السيارات الخاصة، ليست مجرد وسيلة من وسائل المواصلات بل رمزا للصعود الاجتماعي، ومن ثم أصبح العجز

عن اقتنائها دليلا على الفشل ومثيرا للشعور بالإحباط الشديد. لم يكن الأمر كذلك قبل هذا بعشر سنوات فقط، عندما كان من المكن أن تقابل أشخاصا محترمين للغاية وهم يقرأون الجريدة في الترام أو المترو، أو واقفين على محطة الأتوبيس ينتظرون وصوله. يصعب بالطبع تحديد تاريخ معين لهذا التغير. ولكن من المؤكد انه متى وصلنا إلى منتصف السبعينات وجدنا الصورة قد تغيرت تغيرا جذريا. أصبح من المكن أن تعثر على أفراد من الطبقة المتوسطة، خصوصًا من الشباب، لم تطأ اقدامهم قط سلم أوتوبيس. وأصبح منظر السيارات الخاصة التى تكتظ بها الشوارع المحيطة بالجامعات والمملوكة للتلاميذ منظرا عاديا لا يستلفت النظر أو التعليق من أحد، وأصبح منظر فتى صغير لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة وهو يقود التعليق من أحد، وأصبح منظر فتى صغير لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة وهو يقود شوارع القاهرة الأساسية أو في الطرق التي تصل بينها وبين القرى السياحية على شوارع القاهرة الأساسية أو في الطرق التي تصل بينها وبين القرى السياحية على ليس هو السبب الوحيد، ومن المؤكد أكثر من ذلك أن هذا النمو في السيارات لياصة على حساب المواصلات العامة لم يكن حتميا أو ضروريا، ولكن الذي حدث هو أن الأمور تركت لتلعب بها قوى الحراك الاجتماعي الشديدة التأثير.

ذلك أن من الصعب أن نجد سلعة من السلع أكثر فعالية من السيارة الخاصة في التعبير عن الصعود الاجتماعي، في ظروف مثل ظروف مصر في السبعينات وما بعدها. فالسيارة سلعة يراها الجميع، ومن ثم فهي كوسيلة من وسائل التفاخر والإعلان عن الثراء أفضل من أنواع المأكولات التي يتناولها الشخص في بيته أو في المطاعم ولا يكاد يراها أحد. وهي أكثر ظهورا من المجوهرات. وأسعار السيارات المختلفة معروفة ومشهورة ومن ثم فلا مجال للشك في قدرة صاحبها المالية. وقد سمح السفر إلى دولة من دول الخليج والبقاء بها سنوات قليلة، مع إدخال نظام الاستيراد بدون تحويل عملة في منتصف السبعينات، سمح ذلك للمسافر بأن يعود ومعه هذا الرمز الثمين لما حققه المسافر من نجاح وأن يتباهى بالانتماء إلى طبقة أعلى من تلك التي كان ينتسب إليها قبل سنوات قليلة. وهناك من الأنواع المختلفة من السيارات ما يتيح للشرائح الاجتماعية المختلفة فرصا قد تتفاوت في درجة الصعود التي تدل عليها ولكنها تشترك جميعها في تأكيد مبدأ الصعود نفسه. كان الأمر أكثر

صعوبة في الستينات وأوائل السبعينات حينما كان الحصول على سيارة يكاد ينحصر في شراء سيارة نصر ١١٠٠ الأصلية أو المعدّلة أو نصر ١٢٨، إذ كاد هذا أن يكون هو أقصى المتاح في ظل قيود الاستيراد القائمة أنذاك، وما كان يجري انتاجه او تجميعه في مصر. ولكن شيئا فشيئا أصبح من الممكن الخروج من هذا الأسر، وتناقصت بشدة نسبة سيارات نصر إلى مجموع السيارات الخاصة التي تجري في شوارع مصر، مع الانفتاح المتزايد على الخارج وتخفيف قيود الاستيراد، ثم السماح بإنتاج أصناف مختلفة من السيارات داخل مصر، وإذا بمصر تتحول إلى معرض بهيج لمختلف أنواع السيارات من شتى بلاد العالم مما أتاح بدوره فرصا جديدة للتباهي والتفاخر . ناهيك عما أصبحت السيارة الحديثة تحتويه من مختلف وسائل المتعة، وأصبح الإعلان عن السيارة يتضمن الإشارة إلى احتوائها على كل الكماليات. وأطلقت على السيارة كلمات التدليل والتمييز منعا للخلط بين شخصية سيارة وأخرى، حتى داخل الصنف الواحد، فهناك مثلا الخنزيرة والزلمكة والشبح، مما سمح بترتيب الناس ترتيبا أكثر دقة، إذ ليس من يملك سيارة تفتح أبوابها وتغلق أوتوماتيكيا كمن لا يملك مثل ذلك، وليس جمهاز الاستريو والكاسيت الذي تحتويه هذه السيارة كذلك الذي تحتويه غيرها، إلى مختلف أنواع الترف الأخرى الواهية الصلة بوظيفة السيارة الأصلية وهي نقل الشخص من مكان

وهكذا نجد أن السيارة الخاصة ، حتى مع فقدانها التدريجي لوظيفتها كوسيلة فعالة من وسائل الانتقال ، مازالت محتفظة بوظيفتها كرمز من رموز الصعود الاجتماعي ، فالمهم هنا ليس مقدار الراحة الذي تجلبه السيارة ، بل مجرد واقعة اقتنائها وتملكها . ليس المهم هو النفع الحقيقي الذي تجنيه من السيارة بقدر ماهو ما يظن الناس أنك قادر على شرائه . والأمر هنا لا يختلف بالطبع عن أشياء أخرى كثيرة لا تحقق في حياتنا الاجتماعية إلا هذه الوظيفة : إثارة الغيرة أو الحسد أو الإعجاب لدى معارفنا وجيراننا .

بعد أن تمر خمسون سنة أخرى لابد أن المؤرخين سوف يعتبرون أن من بين الملامح الأساسية التي ميزت النصف الثاني من القرن العشرين الذي أوشك على الانتهاء، سيطرة السيارة الخاصة على حياة الناس. إنها كانت بلا شك ثمرة من

ثمرات التقدم التكنولوجي، ولكن من المشكوك فيه انها جعلت حياة الناس أكثر رخاء. ومن شبه المؤكد على أى حال أن كان من المكن أن يطبق نفس التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أسفر عن ظهور السيارة الخاصة، لتحقيق مستوى أفضل لخدمة نقل الناس من مكان إلى آخر وبإنفاق أقل، وذلك بتوجيه اهتمام أكبر إلى وسائل المواصلات العامة. أضف إلى ذلك ما كنا سنحظى به من حياة أقل ضجيجا، وأقل تلوثا، وأقل اعتداء على الأراضي الزراعية مع عدد أقل من ضحايا السيارات ودرجة أقل من التشابه بين دولة وأخرى، حيث أدت السيارة الخاصة شيئا فشيئا إلى أن أصبح من الصعب على المرء أن يميز ما إذا كان يسير في شوارع روما أو شوارع جاكرتا، فقد خضعت كل منها خضوعا تاما للسيارة الخاصة ولوازمها. لقد تضافر عاملان للوصول بنا إلى هذه النتيجة البائسة، دافع تحقيق أقصى ربح لدى منتجى وموزعي السيارة الخاصة، والرغبة العارمة لدينا جميعا في التميز والظهور عظهر المتفوق على الآخرين. ولما كانت وسائل المواصلات العامة لا تحقق أيا من الغرضين فقد طردتها السيارة الخاصة شر طردة.

# أفراح الأنجال

لا أذكر أننى خلال سنوات الأربعينات أو الخمسينات حضرت حفل زفاف واحد فى فندق من الفنادق. كانت الأفراح تعقد فى بيوت أصحابها، فإذا ضاق البيت عن استقبال المدعوين أقيم سرادق فى الحديقة أو فوق سطح المنزل، مما يسمح باستقبال أى عدد من الناس.

لا أذكر أيضا أنى رأيت أى آلة تصوير فى أفراح ذلك الزمن. كان العروسان يذهبان قبل الزفاف أو بعده إلى محل التصوير فيلتقط لهم بعض الصور التى تبروز بعد ذلك وتعلق على الحائط إلى الأبد، فلم يكن اقتناء آلة للتصوير يعتبر بعد شيئا مألوفا. بل إن الموسيقى نفسها لم تكن تلعب دورا مهما فى حفلات زفاف الطبقة الوسطى، بل ولا الرقص الشرقى، الذى كانت كل معرفتى به فى هذا الوقت مصدرها أفلام السينما.

كانت شخصية «الخياطة» التي يتردد قدومها إلى البيت، شخصية مهمة ومعروفة، إذ لم تكن عادة شراء ثوب الزفاف قد انتشرت بعد، ولكن البنات لم يكن يعرفن بعد شخصا اسمه «الكوافير» الذي يحتل الآن مكانة مهمة للغاية في الاستعداد للزفاف، ويشكل الإنفاق عليه بندا لا يستهان به من تكاليف الزواج.

ثم مرت السنوات، وبدأت تتكرر دعوتى لحضور حفلات زفاف بنات أو أبناء أصدقائي، أو تلاميذي، فإذا بها كلها تقريبا تعقد في فندق من الفنادق الكبيرة. لم يكن الفندق في الأربعينات والخمسينات يلعب أي دور يذكر في حياتنا، فالسياحة

لم تكن ذات شأن ومن ثم كانت الفنادق الكبيرة القادرة على إقامة حفل زفاف نادرة جدّا، ولكن حتى بفرض وجودها فإنه لم يكن ليخطر ببال أحد أن يزوج ابنه أو ابنته إلا في بيته. إذ ما الذي يحتاجه الحفل مما لا يمكن عمله في البيت ؟ وكيف يتصور «فرح» حقيقي دون أن يشهد الجيران جميعا مايجري في البيت السعيد، ودون أن تسمع الزغاريد في الشارع كله ؟

شيئا فشيئا، ابتداء من أوائل السبعينات، أخذت تزداد حفلات الزفاف التى تعقدها الطبقات الميسورة فى الفنادق الكبرى، وإذا بذلك يغير شيئا فشيئا من طبيعة الزفاف برمته، فتلغى أشياء وتستحدث أشياء، حتى ليخشى أن تتلاشى بالتدريج عادات الزواج المصرية التى استمرت قرونا لتحل محلها طقوس ومراسم يحددها مديرو الفنادق الكبرى.

لقد لاحظت أولا أن الزغاريد لا تكاد تسمع ولو مرة واحدة في حفلات الفنادق. ربحا كان السبب أن سيدات الطبقة التي تلجأ إلى عقد الزواج في الفنادق لا يجدن إطلاق الزغرودة، أو بالأحرى يعتبرنها ألصق بطبقات أدنى من طبقتهن، أو أن الزفاف في الفندق يجرى بمعزل عن الناس إلا المدعوين، ومن ثم فليس هناك من الغرباء أو الجيران ما يمكن إعلامه بالخبر السار عن طريق الزغاريد.

كما حدث شيء مماثل «للملبس» وكاد يحدث لأكواب «الشربات». لقد اعتاد المصريون أن يربطوا ربطا وثيقا بين الاحتفال بأى حدث سعيد وبين تناول الحلويات والسكريات. ربحا كان ذلك بسبب قلة ما يحتويه طعامهم اليومي من مواد سكرية ، عا في ذلك الفاكهة ، حتى ليشيرون أحيانا إلى ندرة شيء ما بأنه «فاكهة» ، فما أجدرهم إذن بالمبالغة في تحلية الشربات وتوزيع الملبس لكى تزيد «حلاوة الفرح» وبهجته . وكانت درجة فخامة «علبة الملبس» أحد الوسائل الأساسية لتمييز الطبقات العليا لنفسها عن الطبقات الأدنى . ولكن أفراح الفنادق لا تلتزم بهذا ، فكثيرا ما ينسى الملبس نسيانا تاما ، أو يظهر على استحياء وكأنه بقية عادة سائرة إلى الانقراض . وأما الشربات فقد فرض الذوق الغربي نفسه إذ يرى حلاوة الشربات المصرى زائدة على الحد فأصبح يقدم مختلطا بعصير الفاكهة .

لابد أن إدارة الفندق هي أيضا التي تصر على ألا يحضر الأطفال هذه الأفراح،

وهو أمر لابد أن يؤسف له بشدة، إذ كيف يتم فرح حقيقى دون أطفال ؟ ولكن إدارة الفندق فيما يبدو تخشى أن يفلت الزمام من يدها فلا تستطيع أن تتحكم فى كمية الأكل الذى سوف يستهلكه المدعوون، أو ربما أنها تخشى الإخلال بالنظام الدقيق الذى وضعته لخطوات الحفل ومراسمه، ومن ثم أضيفت هذه العبارة غير اللطيفة إلى بطاقات الدعوة إلى حفل الزفاف «الرجا عدم اصطحاب الأطفال» أو «نتمنى لأطفالكم نوما هنيئا» وهو طبعا عكس ما يريده الأطفال بالضبط.

ولكن التطور الرهيب الذي حدث هو ذلك المتعلق بالميكروفونات وارتفاع صوت الموسيقي والغناء ارتفاعا فظيعا، وهو أمر لا يفهمه أحد ولا يستطع أحدحتي الآن تفسيره تفسيرا مقنعا. فها أنت ذا جالس في حفل عظيم، في فندق من أفخم فنادق القاهرة، لم يدخر أهل العروس أو العريس وسعا في إتمامه على أجمل وأكمل وجه، وحولك بعض عظماء البلد، من رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين، وكبار رجال السياسة أو الصحافة أو المال، أو كلهم جميعا، ولكن لا يكلم بعضهم بعضاً، إذ لاجدوى من ذلك لعجزهم جميعا عن سماع ما يقوله الجالس إلى جوارهم، بل لعجزهم عن سماع ما ينطقون به هم أنفسهم بسبب ارتفاع الصوت المنبعث من الميكروفونات. وقد جربت وجرب غيرى أن نضع حدا لهذا الأمر المدهش، حتى في حفلات الزفاف الذي كان صاحبها ودافع تكاليفها شخص من أقرب أقربائي أو أصدق أصدقائي، فإذا بي أكتشف أن أبا العروس نفسه وأباالعريس، عاجزين مثلى تماما عن تخفيض الصوت قيد أنملة، وأن الأمور تجرى طبقا لإرادة عليا لا يعرف أحد مصدرها. لقد قيل في ذلك تفسيرات شتى لم أجد أيّا منها مقنعا على الإطلاق. قيل إن المصريين بطبعهم يميلون إلى الضجة ولا يزعجهم الصوت المرتفع، وهذا تفسير غير مقبول بتاتا، إذ ترى الألم المرسوم على وجوه هؤلاء الجالسين، ولا يمكن أن نتصور أي شخص، مصري أو غير مصري، يمكن أن يبتهج بأي حفل وهو جالس صامت كالتمثال لا يتكلم ولا يسمع من يكلمه. وقيل إن السبب هو الرغبة في إخفاء سوء الأداء من جانب المغنين أو العازفين، ولكن كيف يكون هذا هو السبب في أفراح تغدق عليها الآلاف المؤلفة من الجنيهات ويحرص أصحابها على أن يحييها أفضل الفرق وأفضل المغنين ؟ المهم أن أصحاب حفل الزفاف والمدعوين قد فقدوا أي سيطرة على ما يحدث، وأن من

المحتمل أن صاحب القرار فيما يتعلق بارتفاع الصوت وغيره من القرارات لم يعد موجودا في الحفل أصلا بعد أن أصدر أوامره بما يجب أن يحدث.

الجميع أيضا يبدون مسلوبي الإرادة فيما يتعلق بمصور الفيديو. بل إن العروسين نفسيهما يبدوان على استعداد للاستسلام الكامل لأوامره. ذلك أن العروسين وأهلهمايدركون خطورة ما يقوم به والأهمية القصوى المترتبة على ما يفعله. فنتيجة هذا التصوير بالفيديو يتوقف عليها حكم الأجيال القادمة على هذا الزفاف، والمصور هو وحده الذي يعرف ما هي الأوضاع والزوايا التي يبدو فيها العريس والعروس في أبهج صورة، وكيف يظهر العريس سعيدا ومبتهجا بعروسه، والعروس جميلة ومبتهجة بعريسها . وفيلم الفيديو هو الوحيد الذي سيبقى بعد أن ينتهي كل شيء وينصرف كل شخص لحاله، وهو الإثبات الوحيد لحجم ما أنفقه أهل العريس أو أهل العروس، والإثبات الوحيد أن الراقصة كانت هي بالفعل «فيفي عبده» أو «دينا» ولا أحد سواها. والمغنى هو «عمرو دياب» دون غيره. إذ من الذي سوف يمكنه الطعن في صحة الصوت والصورة ؟ ومن ثم فلا نهاية لدرجة الإعياء الذي يعرّض له العريس والعروس من أجل إنتاج هذا الفيلم على أكمل وجه. فالزفة تطول إلى درجة مملة للجميع، وخطوات العروسين يجب أن تكون بطيئة للغاية لاستكمال الفيلم، والمدعوون عليهم في سيرهم مراعاة الأسلاك الممتدة في كل مكان وألا يطيلوا الحديث أكثر من اللازم مع أحد العروسين إذا كانت الكاميرا مسلطة عليهما، بلُ الأفضل التزام مقاعدهم وإلا ارتبكت الصورة وصعب التمييز بين الوجوه. وقد أقسم لي صديق مؤخرا أنه يعرف عائلة بعد أن انتهت من حفل زفاف ابنتها، أصيبت بصدمة هائلة وأسى بالغ إذ اكتشفت أن فيلم الفيديو قد أصابه عطب فلم يعدلدي أهل العروسين أي فيلم يسبجل الزفاف، فإذا بهم لا يجدون مندوحة عن إعادة حفل الزفاف من جديد حتى يحصلوا على هذا الفيلم، وكأن الفيديو قد أصبح اليوم من أركان الزواج وشروطه التي يصبح الزواج باطلا بدونها، أو كأننا بصدد فيلم من الأفلام التمثيلية التي يعاد فيها تمثيل المنظر أمام الكاميرا حتى يرضى المخرج عن مستوى الأداء .

باختصار، بانتقال الزفاف من البيت إلى الفندق، كاد الأمر يخرج تماما من يد أهل العروس والعريس، ليصبح صاحب الأمر والنهى المدير المسئول في الفندق. صحيح أن أهل العريس أو العروس يقومون في بداية الأمر ببعض الاختيارات من بين المعروض عليهم، كاختيار هذه الراقصة أو تلك، هذا المغنى أو ذاك، زفة إفرنجية أو بلدية أو نوبية، تكلفة الطعام للشخص الواحد من المدعوين. ولخن متى تم هذا الاختيار من جانب دافع تكاليف الحفل دون أن تتاح له معرفة تفاصيل هذا الاختيار أو ذاك، أصبح الأمر برمته موكولا لمسئول الفندق. ويتحول أبو العروس وأمها وكذلك أهل العريس إلى مدعوين يجلسون في المكان المخصص لهم خلال الحفل، ونادرا ما يغادرونه، اللهم إلا إذا طلبت منهم الراقصة أو المغنى أو مصور الفيديو القيام بعمل معين، ويتابعون ما يحدث بنفس الدهشة أو المعنى الإعجاب اللذين يتابعه بهما سائر المدعون.

## 华 恭 恭

إذا كان الأمر على هذه الصورة، فما الذي يجبر أهل العريس أو العروس على كل هذا الخضوع والإذعان؟ ولماذا لا يستمر عقد حفلة الزفاف في المنازل؟ قيل إن السبب هو قلة عدد البيوت الواسعة ذات الحدائق التي يمكن أن تستوعب هذا العدد الكبير من المدعوين، بعد انتشار سكني الشقق حتى بين المنتمين إلى الطبقات العليا. ولكني لا أجد هذا تفسيرا كافيا، فهناك الكثيرون ممن يلجأون إلى إقامة هذه الحفلات في الفنادق مع أنهم يملكون فيللات رائعة ذات حدائق واسعة أو أسطح تتسع لمئات المدعوين. الأرجح أن ما أصبح الآن يعتبر من لوازم الأفراح وضروراتها لم يعد من الممكن توفيره إلا عن طريق هذه الفنادق. الفنادق وحدها هي التي يمكنها أن ترتب لك بسهولة حضور هذا العدد من الموسيقيين المصاحبين للمغني أو الراقصة، وكل هذه الأجهزة الكهربائية المعقدة اللازمة لبث الصوت وإنتاج أفلام الفيديو، وهي وحدها التي يمكنها أن تقوم بإخراج هذا المنظر الرهيب الذي يتضمن إحاطة العروسين بدخان أشبه بالسحاب، وإدارة الفندق هي التي تملك الخبرة الكافية بالارتفاع الصحيح لكعكة الزفاف، وأنواع الزهور المناسبة، وما الذي يجب أو يحسن بالناس أن يأكلوه في هذه الظروف. . إلخ. لقد نشأ وتطور علم كامل في قواعد حفلات الزفاف لم يعد من السهل على الأب العادي أو الأم العادية الإحاطة به، فلم يعد هناك بد من الالتجاء إلى الخبراء المحيطين بأسراره من مديري الفنادق الكبري.

خلاصة الأمر أن أصحاب الزفاف عندما يقررون إقامته في أحد الفنادق. يعقدون في الواقع حفل زفاف، بل يقومون "بشراء" حفل زفاف من أحد الفنادق. لقد قال أحد الكتّاب مرة في تشخيصه لإحدى سمات المجتمع التكنولوجي الحديث، إن "الأفعال" تتحول أكثر فأكثر إلى "أسماء"، فالمشي على الأقدام يتحول إلى "سيارة"، وغسيل الملابس يتحول إلى غسالة كهربائية، وتبادل الحديث بين أفراد الأسرة يتحول إلى تليفزيون. إلخ وهكذا نرى في حفلات الزفاف: فأنت لا تحتفل بزواج بل تشتريه، ولا تتناقش مع خياطه بل تشترى ثوب زفاف، والرقص والغناء هما في الأساس لإنتاج شريط فيديو، وأنت لا تزغرد في الفرح أو تضحك أو حتى تتكلم، لأن الأجهزة الكهربائية الحديثة لا تترك مجالا لممارسة أي من هذه الأفعال . إلخ .

أضف إلى ذلك بالطبع ما يوفره زفاف الفنادق من حماية كاملة لأهل العريس والعروس وضيوفهم. فكما أن من الملاحظ أن أثرياء اليوم يحيطون مساكنهم، أكثر فأكثر، بأسوار عالية لا يمكن تسلقها، بل وأخذت تنتشرعادة استخدام رجال الأمن الذين توفرهم مؤسسات خاصة، ويسهرون أمام المنزل طوال الليل في أكشاك خشبية كانت في الماضي مقصورة على الوزراء، أصبح من اللازم أيضا أن تتم حفلات الزفاف لهذه الطبقة الجديدة من المصريين في حماية تامة من أي عابث أو حاسد يمكن أن يرغب في التنغيص على المحتفلين، بما في ذلك الجيران الذين ربما كانوا حتى وقت قريب ينتمون لنفس طبقة أصحاب الزفاف، فإذا بأصحاب الزفاف يجدون أنفسهم، بين يوم وليلة، في طبقة أعلى بكثير.

لكن هناك سببا آخر مهما لزفاف الفنادق يجب ألا يغيب عن البال، وقد يبدو غريبا لأول وهلة، وهو ارتفاع تكلفته. صحيح أن هناك قاعدة اقتصادية مشهورة مؤداها أنه إذا زاد سعر سلعة انخفض الطلب عليها، ولكن الاقتصاديين يعترفون منذ وقت بعيد بأن المستهلك يقبل أحيانا على السلعة ذات الثمن المرتفع، بسبب ارتفاع ثمنها نفسه، إذ إن هذا يحقق له غرضا معينا هو التباهى بقدرته على اقتنائها. فإذا كنت حريصا على أن يعرف الناس قدر ما حققته من ثروة فأى شيء أفضل من الإنفاق على إقامة الزفاف في فندق من الفنادق الكبرى يعرف الجميع حجم تكاليفه، ولو بالتقريب ؟ إن زفاف البنت أو الابن هو فرصة العمر لإعلام الناس بما

حققته من نجاح في حياتك، بل قد تكون إحدى الوسائل القليلة التي يمكن بها تحقيق هذا الغرض. فكثير من أفراد الطبقة الثرية في مصر، كانوا حتى وقت قريب ينتمون إلى طبقة مختلفة تماما، وأدنى بكثير، ومن ثم فليس لديهم الكثير مما يمكن إبرازه ليشهد لهم على انتمائهم الآن إلى الطبقة العليا: لا مستوى تعليمهم ولا إجادتهم للغة أجنبية، ولا حتى معرفتهم بقواعد التعامل والسلوك التي كانت تمارسها الطبقة العليا في الماضى، بل نجدهم حتى وإن لبسوا أفخر الثياب وتزينوا بأغلى المجوهرات، قد تفضحهم حركة بسيطة أو كلمة صغيرة تدل على حداثة عهدهم بهذا كله. فكيف يمكن إقناع الناس بأنهم على قدر كبير من الثراء حقّا إلا بحفلات تزويج الأنجال ؟

## التصييف

ظاهرة «التصييف» ليست بالطبع قاصرة على المصريين، ولكن «التصييف» في مصر له سمات ومعانى خاصة، مصدرها المناخ المصرى، والجغرافيا المصرية بوجه عام، والتركيبة الطبقية للمصريين. هذه السمات الخاصة جعلت ظاهرة التصييف تحتل في حياة المصريين مكانة لعلها أكبر مما تحتله لدى معظم الأمم الأخرى.

فالمناخ المصرى، على حد تعبير جمال حمدان «مناخ قارتى متطرف» يتسم «بفصليّة ثنائية حادة» بين فصلى الصيف والشتاء. وتضاريس مصر تجعلها منفتحة على البحر المتوسط «بلاحواجز أو عوائق وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعي أو البشرى»، على حد تعبير جمال حمدان أيضا.

وأما التركيبة الطبقية للمصريين، فقد طبعت ظاهرة التصييف في مصر بازدواجية واضحة تضاف إلى مختلف صور الازدواجية الاجتماعية في مصر : في عادات الملبس والمأكل والتعليم والثقافة والترفيه . . إلخ .

لا عجب أن استخرج المصرى مختلف المشتقات من اسم فصل الصيف. فبينما يتكلم الإنجليزى أو الفرنسى عن «قضاء إجازته»، يتكلم المصرى عن «التصييف» بالذات، أى قضاء الإجازة في الصيف بالقرب من البحر. بل ولدى المصرى لفظ خاص كثير الاستعمال لتلك الفئة من الناس التي تقوم بهذا العمل كل عام، فيسميهم «المصطافين» أو «المصيفين».

والمصرى شديد الولع بالنسيم، وهو نسيم الصيف بالذات، ويصفه بالهواء «البحرى» أى الآتى من جهة البحر، أو بالطراوة، ويتغنى به فى حب ووله، فيصفه أيضا بأنه «يرد الروح» أو «يشفى العليل»، وقد يكلفه بحمل الرسائل وتوصيل السلام إلى المحبوب، أو بجلب الرسائل منه.

وقد خطر لى أن أتتبع فى ذاكرتى ما طرأ على التصييف فى مصر من تطور خلال الخمسين عاما الماضية. ومع تتالى الذكريات راعنى أن أجد هذه الذكريات تعكس أشياء أهم بكثير من مجرد أحداث شخصية أو عائلية، بل وجدتها، مثلما وجدت غيرها، تعكس ما طرأ على المجتمع المصرى من تحوّلات عميقة فى بنيانه الاجتماعى وانقسامه الطبقى، وفى عاداته وقيمه التى تعكس بدورها هذه التحولات، مما بدا لى جديرا بأن أشرك القارئ معى فيه.

كلنا يعرف الانقسام الطبقى الحاد الذى غيّز به المجتمع المصرى قبل ثورة يوليو 1907، وقد انعكس هذا فى ظاهرة التصييف كما انعكس فى غيرها. فعلى الرغم من شيوع الحديث والكتابة عن التصييف فى مصر قبل الثورة (أكثر حتى من الآن)، وامتلاء المجلات والصحف حينئذ بأخبار وصور المصطافين، وما فعلته الإسكندرية لاستقبال المصيفين مرة ولتوديعهم مرة أخرى، فالحقيقة أن كل هذا لم يكن يعنى إلا تحركات نسبة ضئيلة جدّا من المصريين، تلك النسبة التى قدرها جمال عبد الناصر مرة بنسبة النصف فى المائة. أما الباقون، فقد كانت غالبيتهم العظمى من الفلاحين الذين لا يفارقون قراهم صيفا أو شتاء، وهى قرى كانت كلها بمقاييس ذلك العصر تعد بعيدة كل البعد عن البحر. كان هؤلاء بالطبع يتغنون أيضا بالنسيم ويبحثون عنه، ولكنه لم يكن نسيم البحر بل النسيم الآتى من جهة البحر، والمتاح على عنه، ولكنه لم يكن نسيم البحر بل النسيم الآتى من جهة البحر، والمتاح على المصريين بلفظ «البحر»، أما البحر الحقيقى فقد كان اسمه الشائع «المالح»، وهو المصريين بلفظ «البحر»، أما البحر الحقيقى فقد كان اسمه الشائع «المالح»، وهو شيء كانت له رهبة فائقة مستمدة من الجهل به والسماع به عن بعد دون وجود أمل شيء كانت له رهبة فائقة مستمدة من الجهل به والسماع به عن بعد دون وجود أمل في رؤيته.

كانت هذه النسبة الضئيلة للغاية من المجتمع المصرى تشغل أخبارها مساحة في الجرائد والمجلات أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، وأكبر بالطبع مما تستحق،

وكانت أخبارها تسمى في الصحف والمجلات «أخبار المجتمع»، وكأنه ليس ثمة مجتمع في مصر خارج نسبة النصف في المائة هذه، أو تسمى أخبار «الطبقة الراقية».

وكان قيام هذه الطبقة بالتصييف معناه في الحقيقة شيء واحد: هو الذهاب إلى الإسكندرية، إذ لم يكن هناك تقريبا مصيف غيرها، باستثنائين صغيرين: الأول هو قيام بعض الأسر التي تعد على الأصابع بقضاء شهور الصيف أو بعضها في أوروبا، والثاني هو اضطرار تلك الطبقة الراقية خلال سنوات الحرب للذهاب إلى رأس البر، للبعد عن الأخطار التي تهدد الإسكندرية، ومن ثم ازدهرت رأس البر في تلك السنوات ازدهارا عظيما وعرفت العشش والفنادق الفاخرة التي تبني في الصيف وتزال في الشتاء.

فيما عدا هذا كان الصيف معناه الإسكندرية، ومن ثم حظيت تلك المدينة من مظاهر التدليل بما لم تعرفه أى مدينة مصرية أخرى، فالمغنون يتغنون بجمالها وبسحر فتياتها وهن يسرن على شاطئ البحر، والصحف والمجلات تتفنن في ابتداع أسماء الدلع لها، فهي عروس البحر مرة، أو هي مجرد «الثغر»، أي فم مصر، ومن ثم يكفي ذكر الثغر ليفهم المرء أن المقصود هو الإسكندرية. ويبدو أن منتجا سينمائيا فدائيا قد خطر له مرة، في نهاية الأربعينات، أن يتمرد على هذا الاحتكار التام الذي كانت تتمتع به الإسكندرية، فأنتج فيلما يدور أحداثه على شاطئ مدينة أخرى هي مرسى مطروح، وسماه «شاطئ الغرام»، وتتغنى فيه ليلي مراد بجمال أول مرة، كما أن حسين صدقى، بطل الفيلم، الذي كان يعمل في وظيفة حكومية في مرسى مطروح، بدا لنا كالمنفى الذي حكمت عليه قسوة الحياة أن يعيش في مرسى أطراف الأرض.

بل حتى الإسكندرية لم تكن تعنى في الحقيقة بالنسبة إلى المصطافين إلارمل الإسكندرية، أي عددا محدودا جدّا من الشواطئ أشهرها ستانلي وجليم وسيدى بشر، التي نمت وترعرعت استجابة لمطالب المصطافين، خارج نطاق المدينة القديمة التي تقوم بنشاط إنتاجي حقيقي. من بين هذه الشواطئ القليلة اشتهر بوجه خاص

شاطئ لايزيد طوله على خمسمائة متر، أطلق عليه اسم مناسب تماما لذوق هذه الطبقة الراقية وهو اشاطئ ميامي، وكان أجمل شواطئ الإسكندرية طراً أو على الأقل أنسبها للمصطافين، إذ تقوم على بعد مناسب من الشاطئ جزيرة تحميه من الأمواج العالية. ومن ثم قامت الحكومة، تلبية لحاجة هذه الطبقة، ببناء كبائن خشبية، هي أقرب إلى الفيللات الصغيرة منها إلى الأكشاك، تحتوى على كل وسائل الراحة ولكل منها شرفة تقود إلى الشاطئ، يسمح الجلوس فيها بمشاهدة الرائحين والغادين، كما تسمح للجالس بأن يراه الرائحون والغادون. كانت بنات وسيدات شاطئ ميامي يتصرفن كما لو كن على شاطئ الريفيرا الفرنسية، سواء من حيث أنواع المايوهات التي يرتدينها، أو أنواع المشروبات والمأكولات التي يتناولنها وهن مستلقيات على الرمال، أو أنواع التريض التي يقمن بممارستها. و إلخ.

كانت هذه الطبقة في مأمن تام من أى ملاحقة أو مضايقة يمكن أن تصدر من طبقات الشعب الأخرى. ذلك أن الحكومة فرضت رسماً لدخول هذا الشاطئ قدره ثلاثة قروش كانت كافية وقتها لاستبعاد غالبية الشعب المصرى من احتمال التفكير في دخول هذا الشاطئ.

كان أبى فى بعض السنوات يستأجر شقة لا تبعد كثيرا عن شاطئ ميامى، وأعترف بأن القروش الثلاثة لم تكن كافية لمنعنا، نحن الذكور من شباب الأسرة، من الدخول إلى الشاطئ، وإن كنت أعترف أيضا بأننا كنا نتحين أى فرصة لانشغال الحارس الواقف على باب الشاطئ لنحاول الدخول دون أن ندفع الرسم المقرر. كنا إذن نرى هذه الطبقة الراقية من حين لآخر، بل ونشاركهم أحيانا الاستحمام فى نفس شاطئهم.

لم تكن هذه الطبقة الراقية هي طبقة أبي، إذ كان معظمهم من ملآك الأراضي الكبار، ولم يكن أبي إلا أستاذا بالجامعة. وأما أمي فلم تكن تتصور بالطبع أن تظهر بثوبها الحالك السواد وطرحتها السوداء وسط هذه الطائفة من أنصاف العراة. كانت أمي إذا أرادت الاستحمام في البحر (وكانت تؤمن إيمانا قاطعاً بأن ماء البحر يشفي الإنسان من أي مرض) تستيقظ في نحو الخامسة صباحاً، وتذهب إلى الشاطئ مصطحبة خادمتها حين لا يكون على الشاطئ إنسان واحد، وكانت وظيفة الخادمة

أن تحمل لها «البرنس» لتغطى به نفسها وهى خارجة من البحر لترتديه وهى لازالت غارقة إلى منتصفها فى الماء. كانت المجلات المصورة (كآخر ساعة والمصور ومجلة الاثنين) كثيرا ما تنشر صورا كاركاتورية لشخصية شهيرة هى «الشيخ أبو العيون»، وكان قد تجرأ مرة وأدلى بتصريح ينتقد فيه جلوس الناس بالمايوهات على شاطئ البحر، فظلت هذه المجلات تسخر منه لعدة سنوات وتتخذه رمزا للرجعية وضيق الأفق.

#### \* \* \*

كان موسم التصييف في ذلك العصر أطول بكثير منه الآن، فلم يكن الناس يعرفون الزيارات الخاطفة لقضاء يوم أو يومين على شاطئ البحر أو نظام "عطلة نهاية الأسبوع" الذي يعتبر أمرا جديدا نسبيا على المصريين. كان التصييف معناه السفر بكل معنى الكلمة، مع اصطحاب عدد لا نهائي من الحقائب والصناديق، بل وربما أيضا بعض المراتب والألحفة. ذلك أن وسائل المواصلات كانت أبطأ بكثير والإجازات أطول بكثير منها الآن. والغالبية العظمى من المصيفين كانوا إما من ملاك الأراضى الذين لا يحتاجون إلى القيام بأى عمل على الإطلاق، أو من موظفى أصحاب المهن الحرة الذين كانوا يحددون أيام عملهم على هواهم، أو من موظفى الحكومة الكبار الذين لا يحاسبهم أحد. وعلى أى حال فقد كانت الحكومة نفسها المحدودة العدد كانت هي أيضا بجوارها في الأسكندرية. كما كان بجوارها كذلك محدودة العدد كانت هي أيضا بجوارها في الأسكندرية. كما كان بجوارها كذلك يقضى وقته في لعب القمار واستقبال من حلا في عينيه من النساء. أما العاملون في القطاع الخاص لحساب الغير، الذين تخضع إجازاتهم لقرارات يتخذها رؤساؤهم، فكانت نسبتهم حتى عقد السبعينات ضئيلة للغاية.

بمجرد قيام الثورة قامت الحكومة بكسر الحواجز العالية التي كانت تمنع طبقات الشعب من الوصول إلى شاطئ البحر. فكان إلغاء رسم القروش الثلاثة في شاطئ ميامي مثلا، كافيا لانهمار جموع الشعب على هذا الشاطئ الجميل، حاملين معهم كل لوازم الأكل والشرب واللعب، بل والطهى أحيانا، ولكن دون أن يتخلوا عن

الحشمة الواجبة في الاستحمام. بل حتى قصر المنتزه نفسه، الذي كان يقف على أبوابه حرّاس أشداء يمنعوننا من الاقتراب من سوره العظيم ولو لمسافة عشرين مترا، حتى هذاالقصر فتحت أبوابه وحدائقه الرائعة لعامة الناس، فأتوا إليها بالكور والمضارب، وراحوا يتفرجون على الغزلان التي تمرح بين الأشجار، بل وسمح لهم بالتفرج على ملابس الملك نفسه وغرف نومه كما تركها ساعة إجباره على المغادرة.

ويمكن للقارئ بسهولة أن يتخيل درجة الذعر الذى أصاب «الطبقة الراقية» من جرآء ما فعلته الثورة فى شهورها الأولى. فاختفى كثير من أفرادها عن العيون هلعاً وخوفا مما يمكن أن يصيبهم من الحكومة والناس، وتوجّسا مما قد يأتى به الغد من مزيد من الإهانة والإذلال. ولكن كان لابد لهم على أى حال أو لبعضهم على الأقل أن يبحثوا عن شواطئ جديدة، فذهب بعضهم إلى شواطئ العجمى التى كانت وقتها أبعد بكثير مما يستطيع جمهور المصريين الوصول إليه، إذ كان الوصول إليها يتطلب سيارة خاصة، مما كان يعتبر شيئا مستحيلا فى ذلك الوقت على معظم المصريين، فضلا عن الاستعداد والقدرة على مخالطة الخواجات الذين كانوا قد الشواطئ ابتداء كما يبدو من أسمائها (بليس وبيانكى وهانوفيل).

ولكن سرعان ما أنتجت الثورة «طبقتها الراقية» الخاصة بها، إذ لم يكن من المعقول أن يستمر شهر العسل طويلا بين النخبة الحاكمة والجمهور، وكان من المحتم أن ترغب هذه النخبة في تمييز نفسها عن بقية أفراد الشعب من ناحية، والتمتع بثمرات ما منحتهم الثورة من سلطات ونفوذ من ناحية أخرى.

كان أول شواطئ هذه الطبقة الراقية الجديدة هو شاطئ «المعمورة». لم يكن شاطئ المعمورة يقل جمالا عن شاطئ ميامى بل كان يمتاز عليه ببعض الخضرة والاتساع، ولكنه لم ينجح فى اجتذاب إلا عددًا محدودا جدًا من أفراد الطبقة الراقية القديمة. كانت عادات هؤلاء وطريقتهم فى الاستمتاع بالفراغ مختلفة تماما عن عادات الطبقة الصاعدة الجديدة، من ضباط الجيش ومديرى القطاع العام والمهنيين الجدد الذين فتحت لهم الثورة منافذ جديدة للترقى. وكانت أبواب العمورة مفتوحة فى البداية لكل من أراد الاستمتاع بها، ولكن سرعان ما شعرت هذه الطبقة الجديدة بدورها بضرورة حماية نفسها وامتيازاتها، ففرضوا رسما على

دخول المعمورة، وأصبح التمتع بمياهها وهوائها يكاد يكون مقصورا على من يملك شقة من شققها أو من حصل من الحكومة على حق استئجار «شاليه» من الشاليهات بسعر رمزى. كانت مجموعة الشاليهات تتسمى بأسماء أكثر «وطنية» من ميامى وستانلى وجليمونوبولو، كاسم صلاح الدين مثلا، ولكن هذا لم يمنع بالطبع من عودة الانقسام الطبقى تدريجيا إلى الظهور.

لم تستطع حكومة الثورة مقاومة إلحاح الطبقة الجديدة على أن يكون لها امتيازات في شواطئ المنتزه أيضا، على الرغم من أن فتح الثورة لقصر المنتزه وحدائقه لكل طبقات الشعب كان رمزاً لشعارات الثورة في التسوية بين الناس وانتزاع حقوقهم من الطبقات العليا. رضخت الحكومة وبنت كبائن جديدة على شواطئ المنتزه التي سميت بأسماء فرعونية كسميراميس وكيلوباترا (بالإضافة إلى عايدة)، وزعتها على الفئة «الممتازة» من الطبقة «الراقية» الجديدة، ومنعت بقية الناس من إزعاجهم بوضع حراسة مشددة على هذه الشواطئ، وإن كانت الحكومة قد سمحت للناس، ذرًا للرماد في الأعين، بالسير في الحدائق بل وبالاستحمام مجانا في جزء صغير جدا من المنتزه، أصبح منظره وسط بقية الشواطئ المحمية مثيرا للضحك، إذ كان اكتظاظ الناس في هذا الجزء الصغير من الشاطئ بالمقارنة بالاتساع المهائل المخصص لعائلات ضئيلة العدد، لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال قبل الثورة.

#### \* \* \*

ظلت المعمورة هي أكثر الشواطئ حركة وأسرعها نمواً حتى نهاية الستينات، عندما ظهر أنها كادت تصل إلى حد التشبّع، بينما استمر نمو الطبقة القادرة على تحمّل نفقات التصييف. ثم حدث تطور مذهل في أوائل السبعينات، إذ نشأ مصدر جديد للنمو السريع في الثروات والدخول هو التضخم الذي صاحب بداية الانفتاح الاقتصادي في أوائل عهد السادات. والتضخم مصدر للثروة يختلف اختلافا جذريا عما عداه. ففضلا عن السرعة التي يمكن أن يولد بها الثروة، فإن المستفيدين منه قد لا يكونون أكثر الناس استحقاقا، سواء من حيث مدى مساهمتهم في تنمية ثروة المجتمع، أو في مستوى تعليمهم أو ذكائهم أو كفاءتهم، اللهم إلا فيما

يحوزونه من شطارة تتلخص في البيع والشراء في الوقت المناسب. زاد عدد هؤلاء «الشطار» بسرعة مذهلة خلال السبعينات، بسبب ما فتحه النظام من أبواب الإثراء من وراء تجارة الاستيراد والوكالات التجارية والمقاولات والسمسرة وتجارة العملة والمضاربة في الأراضي (بما في ذلك أراضي الدولة). . إلخ، وبحث هؤلاء عن أماكن للتصييف تليق بمكانتهم الاجتماعية الجديدة فلم يجدوا أفضل من العجمي. ومن ثم فوجئت فلول الطبقة الراقية القديمة، القابعة في فيلاّتها الهادئة على شواطئ العجمي، بزحف الآلاف من المصطافين الجدد الذين يطالبون بحقهم في مياه وهواء البحر، وإن كانت لهم عادات وقيم اجتماعية تختلف تماما عما اعتادته بيانكي وبليس وهانوفيل. لجأت هذه الفلول المذكورة أولا إلى تجميع صفوفها في مناطق محدودة المساحة وإحاطتها بسياج يقف على أبوابه حراس استأجروهم لهذا الغرض، ومنعوا الدخول إلا لمن كان عضوا في ناد وهمي أنشأوه ويضم السكان القدامي للعجمي، أو بعبارة أصرح يضم «البقايا الآخذة في الانقراض من الطبقة التي كانت راقية قبل ثورة يوليو». وظل هؤلاء يتمتعون بحرية وهمية داخل هذه الأسوار الضعيفة التي أقاموها والمصنوعة من الحبال، يلبسون نفس أنواع المايوهات ويحتسون نفس المشروبات التي اعتادوها من قبل. ولكن هيهات. فعيون الطبقة الصاعدة تلتهمهم من كل جانب، وتنظر إليهم شذرا وعجبا من أن يكون بالدنيا مثل هذه الكائنات الغريبة. واختلاس النظر لا يمكن منعه، خصوصا إذا كان البحر نفسه مفتوحا للجميع، ولا يمكن إحاطة البحر بأسوار من أي نوع.

#### \* \* \*

فى الثمانينات أضيف مصدر جديد ومهم لتزايد الثروات هو الهجرة، حيث تراكمت الثروة فى يد فئة لا يستهان بحجمها، هى التى بدأت تهاجر إلى بلاد النفط ابتداء من ارتفاع أسعاره فى ١٩٧٣، وأرادت أن تمارس هى بدورها حقها فى الحصول على مكان مناسب على شاطئ البحر، ولكنها وجدت المعمورة والمنتزه والعجمى قد نفذت قدرتها على الاستيعاب، فلجأت إلى تعمير الساحل الشمالى غربى العجمى، ببناء قرية بعد قرية وهى فى الواقع أبعد شىء عن القرية، إذ لا هى منتجة ولا خضراء، بل ولا هى حتى مسكونة أصلاً. ذلك أن طبيعة عمل هؤلاء منتجة ولا خضراء، بل ولا هى حتى مسكونة أصلاً. ذلك أن طبيعة عمل هؤلاء منتجة ولا خضراء، بل ولا هى حتى مسكونة أصلاً. ذلك أن طبيعة عمل هؤلاء منتجة ولا خضراء، بل ولا هى حتى مسكونة أصلاً.

المعمورة. فشروة هؤلاء ودخولهم لا تأتى أساسا من الزراعة ولا من الوظيفة الحكومية، وإنما تأتى من مشروعات خاصة خارج الزراعة، لا تسمح بالاسترخاء الذى تسمح به الملكية الإقطاعية أو الوظيفة الحكومية الكبيرة. إنهم دائما فى حركة من البيع والشراء لا تسمح لهم بالجلوس طويلا على الشاطئ، والسيارة الخاصة أصبحت تسمح لهم بالمجئ والذهاب بسرعة. وهم على كل حال لم يشتروا البيت أو الشقة على الشاطئ الشمالي بغرض الاصطياف بالضبط، بل تطلعا في يوم من الأيام في هذه الحالة أيضا للبيع والشراء. فالاصطياف تحول على أيديهم، شأنه شأن كل ما يقومون به، إلى مشروع استثماري.

## \* \* \*

كان لابدأن نتوقع أن تتكون خلال هذه العقود الأربعة من الخمسينات إلى الثمانينات من بين كل هذه الطبقات الصاعدة: الصاعدة بسبب النفوذ والسلطة، والصاعدة بسبب التضخم والانفتاح، والصاعدة بسبب الهجرة، شريحة اجتماعية جديدة، يمكن تسميتها «بالطبقة الراقية حقّا»، تمييزا لها عن كل ما عداها من الأفراد الأثرياء العاديين. وأقصد «بالرقيّ حقّا»، أن ثراء هذه الطبقة ثراء غيرعادي بالمرة، وجديد تماما في حجمه عن أي ثراء عرفه أي مصرى من قبل. ومصدر هذا الثراء غير العادي هو تركيبة من كل المصادر التي ذكرتها: العلاقة الوثيقة بالنفوذ والسلطة لبعض الوقت، وبالتضخم والانفتاح لبعض الوقت، والهجرة لبعض الوقت، وأشياء أخرى قد تكون قد غابت عن بالي، لبعض الوقت. هذه الطبقة الراقية حقا، لم يعد يصلح لها بالطبع أي شاطئ من الشواطئ المعروفة، حتى لو كان بها متسع، ومن ثم كان لابد أن يبني لها شاطئ جديد، بل يخلق لها خلقاً بحر جديد لم يكن موجوداً أصلا، فتقام السدود والحواجز التي تحوّل البحر الهائج إلى بحيرات هادئة، وتبنى فيللات هي مزيج في معمارها من فيللات المنتجعات الأمريكية التي يملكها نجوم السينما والسياسة، ومن الفيللات التي يسكنها أثرياء الخليج في بلادهم، ومن قصور الطبقة الراقية القديمة في مصر. وتقف خلفها فيللات أصغر حجما بنيت لمن لم يصب من النفوذ أو الانفتاح أو الهجرة مثلما أصاب أصحاب الصفوف الأولى. كانت هذه هى فكرة همارينا التى فوجئنا بوجودها فى التسعينات، والتى أحيطت بأسوار عالية يقف على أبوابها حرّاس أشدّاء يمنعون الدخول إلا لمن يثبت أنه على صلة بشخص يملك فيللا من هذه الفيللات فى الداخل، وإلا طولب بدفع مبلغ عشرة جنيهات. وحيث إن الوصول إلى هذه الأبواب يتطلب حيازة سيارة، بل وحتى التنقل داخل مارينا نفسها لا يتصور بدون سيارة، فإن الأمان والهدوء المطلوبين لسكان مارينا يكون قدتم توفيرهما.

## \* \* \*

أريد من القارئ أن يلاحظ في النهاية أوجه الشبه بين فكرة "مارينا" في التسعينات وفكرة "ميامي" في الأربعينات. لاحظ أولا الاسم الإفرنجي في الحالين، والأسوار والحراسة المشددة. ولاحظ ضالة نسبة هؤلاء وهؤلاء في المجتمع المصرى ككل. ولاحظ المجتمع المغلق في الحالين، ومعرفة أفراد كل منهما لبعضهم البعض، بل وتزاوجهم بعضهم ببعض. طبعا إن لكل وقت حكمه، ولكل عصر وسائل التسلية المناسبة له. فمع التقدم التكنولوجي العظيم، لم يعد الاستلقاء على الرمال في الشمس متعة كافية، بل لابد الآن من مركبات بخارية يشق بها الأولاد والبنات عباب البحر شقًا، ويعلنون بها على الملأ ويعرفون من لم يكن يعرف، ما حققه آباؤهم من ثروة منقطعة النظير في وقت جدّ قصير.

## (18)

## الانقسام الطبقي

كثير من المظاهر القبيحة في حياتنا الاجتماعية يرجع إلى ازدواجية حادة في المجتمع المصرى، أى إلى انقسام طبقى حاد: العاصمة المتضخمة والمزدحمة بسكانها والتي تسير في شوارعها سيارات المرسيدس الفاخرة إلى جانب عربات الكارو. الفتاة التي ترتدى أحد موديلات الأزياء الغربية وهي تحاول عبور بركة من المجارى الطافحة. أحدث أساليب تكنولوجيات الإعلام وهي تستخدم لبث أسخف البرامج التليفزيونية وأبعدها عن العقل. . إلخ.

ومهما كرهنا الفقر ونددنا به فالمجتمع الفقير الخالى من الازدواجية، قد نجاعلى الأقل من كل هذا القبح الذى نراه. فالمجتمع السعودى مثلا قبل أن تغزوه شركات البترول الغربية، أو المجتمع اليمنى قبل مطلع الستينات من هذا القرن، كل منهما كان مجتمعا فقيرا بلا شك، وكانت لديه مشكلة حقيقية، ولكنه لم يكن يعانى كل هذا الانفصام الأليم فى الشخصية الذى أتت به الازدواجية الناتجة عن اتصال من نوع قبيح للغاية بالعالم الغربى الحديث.

خطر بذهنى هذا الذى كتبته الآن بسبب مشاهدتى مؤخرا لهذا الفيلم الرائع «المنسى»، الذى أنتجه هذا الثلاثى الموهوب: عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفه. الفيلم فى نهاية الأمر، يعالج بطريقته نفس هذه الظاهرة القبيحة التى أتكلم عنها: تلك الازدواجية الرهيبة التى تعصف بحياتنا الاجتماعية والثقافية عصفا. هذان المجتمعان اللذان تنقسم إليهما الأمة، ويشكل كل منهما عالما بأسره، ولا يكاد

يكون بينهما أى شبه، لا يفصل بينهما فى الفيلم أكثر من خط سكة حديد: عادل إمام وعالمه المتقوقع به فى كشك السكة الحديد حيث يعمل عادل إمام عامل تحويلة فى دورية ليلية، ويسرا وعالمها «المتمدن أو الحديث»، فى فيللا فاخرة فى الجانب الآخر من خط السكة الحديد، حيث دعا رجل الأعمال الذى يلعب بملايين الدولارات (كرم مطاوع)، أثرياء المصريين والأجانب إلى حفلة عيد ميلاده، ويحاول أن يجمع بين مديرة مكتبه (يسرا) والثرى الخليجي أو المصرى الكبير، فى علاقة غير مشروعة، طمعا فى صفقة تقدر بعدة مئات من الملايين من الدولارات.

تؤدى الصدفة المحضة إلى اتصال العالمين اتصالا مؤقتا: عالم يسرا «الحديث»، وعالم عادل إمام «المتخلف»، ويؤدى بنا هذا الاتصال العابر إلى أن نكتشف أشياء صارخة عن هذا العالم وذلك، وعن طبيعة العلاقة القائمة بينهما. وينتهى الفيلم وقد عاد كل من عادل إمام ويسرا إلى عالمه، وهي عودة حتمية، إذ ليس هناك أى ود حقيقيي بين العالمين، ولا يمكن أن يقوم ود حقيقي بينهما، بل الأرجح، كما يوحي الفيلم في النهاية، أن الصدام بينهما حتمى، وأن المسألة فقط هي مسألة وقت.

#### \* \* \*

اللافت للنظر كم احتلت هذه الازدواجية من أهمية في أعمالنا الأدبية والفنية. فمنذ كتاب احديث عيسى بن هشام المحمد المويلحى منذ قرن من الزمان، ظل موضوع الازدواجية هو مصدر الوحى الرئيسى للرواية المصرية والقصة القصيرة والمسرحية والفيلم السينمائي. وفي مسرحيات وأفلام نجيب الريحاني على وجه الخصوص، يكاد موضوع الازدواجية هذا أن يكون الموضوع الوحيد. فمشكلة نجيب الريحاني دائما، كما هي الآن عند عادل إمام، هي أن المجتمع منقسم على نفسه: قطاع صغير مستغرب، دخلا وقيما وثقافة ونمط حياة، وبقية الناس تعيش كما عاش أجدادها: دخلا وقيما وثقافة ونمط حياة. والاثنان لا يتحاوران ولا يكلم أحدهما الآخر، بل يحاول كل منهما ما أمكن تجنب الآخر، فإذا وضعتهما الظروف وجها لوجه، فالعلاقة دائما مشئومة، ويسيطر عليها مزيج من مشاعرالكراهية والاحتقار والخوف المتبادلة.

لا يمكن أن يتوقع المرء مع ذلك أن تظل هذه العلاقة كما هي طوال قرن كامل،

فقد تعرضت لتبدل وتغير مستمرين، ومن الشيق جدّا أن نحاول أن نكتشف نوع هذا التغير الذى طرأ على ازدواجية المجتمع المصرى. وقد سألت نفسى عما إذا كان هذا التغير قد انعكس فى الفارق بين ما يقدمه لنا عادل إمام الآن، وما كان يقدمه إلينا نجيب الريحانى منذ نصف قرن، فلاحظت بعض الأمور المدهشة، التى أحب الآن أن اشرك القارئ معى فى التفكير فيها.

أول ما لفت نظري عندما شرعت في المقارنة، هو نوع الشريحة الاجتماعية التي كانت تمثل الطبقة العليا عند الريحاني، وما يقابلها عند عادل إمام. فهؤلاء «الذوات» عند الريحاني، كانوا في العادة ذوي بشرة ناصعة البياض تشوبها بعض الحمرة (من نوع سليمان بك نجيب مثلا أو فؤاد شفيق) وتشير من طرف خفي أو صريح إلى العنصر التركي الكامن في عروق هذه الطبقة. بالمقارنة بهؤلاء، تجد طبقة الذوات في فيلم (المنسي)، ذوي بشرة سمراء في الأساس، ملامحها مصرية صميمة (ككرم مطاوع مثلا)، ولولا نوع القماش الذي يرتديه أفراد هذه الطبقة، والسيارات التي يركبونها، وبعض الكلمات الأجنبية المقحمة في الكلام، لظننت أنهم مثلى ومثلك. طبقة الذوات الآن إذن هي طبقة حديثة الثراء جدًا، احتلت مراكزها الجديدة بسبب ظاهرة الحراك الاجتماعي السريع جداً الذي حدث خلال نصف القرن الماضي. يرتبط بهذا طبعا الاختلاف الشديد في مصدر الثروة والدخل. فالذوات عند نجيب الريحاني هم تقريبا بدون استثناء، ملاك أرض زراعية شاسعة، أما عند عادل إمام فمصدر الثروة والدخل أمور مريبة للغاية. فكرم مطاوع في فيلم «المنسي» مدين في تكوين ثروته لأعمال تتراوح بين أعمال السمسار والقواد والمشهلاتي. عند نجيب الريحاني، ربما كان ابن الذوات طفيليا حقًّا، ولا ينتج بنفسه، ولكن مصدر رزقه الواسع كان شيئا منتجا هو الأرض الزراعية. أما ابن الذوات عند عادل إمام ففضلا عن كونه طفيليا، فإن مصدر رزقه الواسع أمور عليها ألف شائبة من الناحية الأخلاقية.

أضف إلى ذلك أن هذا الصعود السريع الذى أحرزه الذوات عند عادل إمام قد صبغ علاقتهم بأهل الشرائح الدنيا بسمات مهمة، لم تكن موجودة عند «ذوات» نجيب الريحانى. إن كرم مطاوع (الذى يمثل الذوات الجدد) ينظر إلى عادل إمام (الذى يمثل مساكين اليوم) بكراهية حقيقية، وخوف مستطير، إذ إن عادل إمام

يمثل له ماضيه القريب جدا الذي يحاول نسيانه وينكره إنكارا، بينما كان سليمان بك نجيب (الذي يمثل الذوات القدامي) ينظر إلى نجيب الريحاني (الذي يمثل المساكين القدامي) بعطف حقيقي مقترن بالإهمال والتجاهل.

مشكلة نجيب الريحانى مع سليمان نجيب تتلخص مثلا فى أن الباشا لا يستطيع تذكّر اسمه، فهو لا يستطيع أن يتذكر أن اسمه هو الأستاذ حمام، فيناديه بأسماء كافة الطيور الأخرى إلا الحمام، ولا يكف الريحانى عن تذكيره باسمه الحقيقى دون جدوى. سليمان نجيب لا يشعر بأى خوف أو كراهية إزاء الريحانى، فمركزه محفوظ وليس هناك ما يهدده. وهذا الحاجز النفسى هو الذى يحمى ذوات الريحانى من أى احتمال لاعتداء الفقراء عليهم: كلاهما يعرف مركزه ويعرف أن من المستحيل تغييره. أما اليوم، فالذوات عند عادل إمام مضطرون لحماية أنفسهم بالحراس المدججين بالسلاح، ولا يسمحون بأية محاولة من جانب عادل إمام ولو حتى للاقتراب من قلاعهم الحصينة.

ولكن هناك فارقا آخر. كان الذوات عند نجيب الريحانى يشعرون، على الرغم من كل ارتباطاتهم بالثقافة الغربية، بنوع من الانتماء لبلدهم وثقافتهم الذى أصبح مفتقدا بشدة لدى ذوات عادل إمام. كانت دخولهم بالجنيهات المصرية، أما ذوات عادل إمام فلا يتعاملون إلا بالدولار. كانت مصر فى نظر ذوات الريحانى هى مصدر رزقهم الحقيقى، أما ذوات عادل إمام فمصدر رزقهم هم الأجانب. ومن ثم فقد كان الملاك الكبار فى مصر يعرفون فى داخل أنفسهم سواء اعترفوا بذلك أو لم يعترفوا، أن الفلاح المصرى هو سبب نعمتهم الحقيقى. أما الآن فالفلاح المصرى والموظف المصرى، كلهم فى نظر ابن الذوات الجديد، وجودهم كعدمهم، بل ربحا كان عدمهم أفضل، إذ هم يأكلون ويشربون ويطالبون بدعم رغيف الخبز، مما يقلل بعض الشيء مما تنفقه الحكومة على تعبيد الطرق اللازمة ويزحف أولادهم على الشواطئ الجميلة فيفسدونها بزحامهم وضجيجهم. لانسياب مرور السيارات. وهم يتناسلون بكثرة مما يؤدى إلى ازدحام الطرقات، ويزحف أولادهم على الشواطئ الجميلة فيفسدونها بزحامهم وضجيجهم. المنسي، هم فى نظر ذوات اليوم، لا مبرر لوجودهم أصلا، والعالم كان يمكن أن يكون أفضل بكثير بدونهم.

كل من ذوات نجيب الريحانى وذوات عادل إمام، يقلدون الغرب بالطبع، ويتمسحون بأهدابه، ويعتبرون أن نمط الحياة فى الغرب هى منتهى التقدم وغاية الني. ولكن من المهم جدا أن نلاحظ أن «الغرب» الذى كان يجرى تقليده أيام نجيب الريحانى لم يعد هو «الغرب» الذى يجرى تقليده اليوم فى أيام عادل إمام. كان الغرب دائما ينظر إلينا نظرة الذئب إلى الحمل، قديما وحديثا، ولكنه منذ نصف قرن كان يشترى منا القطن ويبيع لنا الأقمشة، أما الآن فبلادنا كلها مفتوحة له ومعروضة للبيع، وهو يبيع لنا أشياء كثيرة جدا مشكوك فى قيمتها، من الكوكاكولا إلى السلاح إلى أفلام الجنس والعنف. إن الغرب منذ خمسين عاما لم يكن يعرف هو نفسه لا سندوتش الهامبورجر الذى يكاد يخلو من القيمة الغذائية، ولا أفلام الجنس الفاضحة، ولا كل هذا التساهل أمام الشذوذ الجنسى، ولا كل هذه الوسائل «المتقدمة» فى خداع الرأى العام وغسيل المخ. أما الآن فهذه الأشياء كلها هى بالضبط ما يدخله ذوات عادل إمام إلى بلادنا. فكرم مطاوع فى فيلم «المنسى»، حريص مثلا على أن تتضمن تعليماته لسكرتيرته يسرا أن تدعو «بعض الشواذ» لحفلته، إذ إن هذه الحفلة «لايجب أن ينقصها شىء».

على أن هناك نقطة أخرى تستحق الانتباه. فالظاهر أنه وإن كانت الازدواجية مستمرة وآخذة في التفاقم، فإن هناك درجة معينة من الازدواجية لا يستطيع المجتمع تخملها. يظل السلام ممكنا بين الفريقين طالما أن الازدواجية لم تبلغ هذا الحد، ولكن السلام يصبح مستحيلا متى تجاوزته.

لاحظ مثلا أن أفلام ومسرحيات الريحانى الأولى كانت تنتهى دائما بالتصالح بين الفريقين، فيعترف كل قطاع للآخر بأنه أخطأ فى حقه، ويعترف الباشا أن الريحانى الفقير هو الذى كان على حق، ويعم السلام والوئام. ولكن فى آخر فيلم أنتجه الريحانى «غزل البنات»، لم يعد التفاهم ممكنا. لقد أدرك الريحانى أنه كان ساذجا عندما تصور أن بنت الباشا يمكن أن تحبه، فذرف بعض الدموع وانصرف لحاله. يبدو أن أية نهاية أخرى للقصة فى نهاية الأربعينات، كانت ستبدو مفتعلة للغاية وبعيدة كل البعد عن الواقع. ذلك أن انقسام المجتمع وعلاقة كل من القطاعين بالآخر كانا فيما يظهر قد بلغا فى نهاية الأربعينات، تلك الدرجة التى لم يعد من المكن للمجتمع تحملها. ويلاحظ أن تلك السنوات قد شهدت أيضا من يعد من المكن للمجتمع تحملها. ويلاحظ أن تلك السنوات قد شهدت أيضا من

أحداث العنف اليومي ما جعل التغيير حتميا. وقد وضعت ثورة ١٩٥٢ حدا لازدواجية نجيب الريحاني، وحسمت الأمر لصالح الفريق المغبون، ولو إلى حين.

ذلك أنه بعد ثورة التصحيح في ١٩٧١، بدأ كل شيء يعود تدريجيا إلى ما كان عليه في نهاية الأربعينات (وربما كان هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة «التصحيح») وبدأت الازدواجية تتفاقم بالتدريج من جديد. لقد بدا الأمر بسيطا في البداية وكأن السلام ممكن، وأن علاقة المودة المتبادلة بين الفريقين ممكنة (تذكر مثلا علاقة سعاد حسنى الفقيرة بحسين فهمي الثرى وتطورها إلى الزواج السعيد في فيلم «خلى بالك من زوزو» في منتصف السبعينات). أما الآن في مطلع التسعينات، فقصة العلاقة بين عالم عادل إمام وعالم كرم مطاوع تنتهي دون مودة، بل تنتهي والفريقان متربصان أحدهما بالآخر، والأمر ينبئ بأن المعركة قادمة لا محالة، بل لعلها قاب قوسين أو أدني.

# الموسيقي والغناء

معظم ما يكتب عن عبد الحليم حافظ يتعلق بموهبته أو بحياته الخاصة، ولكن الأكثر أهمية في رأيي أن ينظر إليه كظاهرة تاريخية واجتماعية. فقد يكشف لنا هذا الكثير عن حياتنا الموسيقية الآن، وما قد ينتظرها في المستقبل.

لقد امتدت فترة نجاح وشهرة عبد الحليم حافظ لمدة عشرين عاما: من منتصف الخمسينات إلى منتصف السبعينات. بدأت فيما أذكر بالنجاح الباهر الذى أحرزته أغنيته الجميلة «صافينى مرة» وانتهت بوفاته، وإن كان لمعانه قد بدأ يخبو قبل ذلك ببضع سنوات. لم يكن هذا أو ذاك في رأيي محض صدفة، لانجاحه الباهر في تلك الفترة بالذات، ولا بداية خبو تجمه في أوائل السبعينات. ذلك أن فترة ازدهاره وشعبيته الكاسحة شهدت أيضا ازدهارا رائعا في مختلف جوانب حياتنا الثقافية: في الرواية والقصة القصيرة والشعر والمسرح والصحافة، كما في الموسيقي والغناء. واقترن هذا الازدهار كما هو معروف بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العنيفة التي أحدثتها ثورة ١٩٥٢.

ما العلاقة بين هذه التحولات السياسية والاجتماعية وأغانى عبد الحليم حافظ، التى قد تبدو وكأنها ظاهرة فنية بحتة منبتة الصلة بما يحدث في السياسة والاقتصاد؟ العلاقة في رأيي وثيقة جدا، والجسر الذي يربط الاثنين هو انهيار السد العظيم الذي كان يحجز خلفه الطبقات الشعبية المحرومة من زمن طويل عن التعبير عن نفسها، وقد كان لثورة ٥٢ الفضل في تحطيم هذا السد. (الإصلاح الزراعي، مجانية

التعليم والتوسع السريع فيه، إعادة توزيع الثروة والدخل، تسارع معدلات العمالة في الصناعة والأعمال الإنشائية واستصلاح الأراضي، التوسع في الخدمات الصحية والإسكان الشعبي. . إلخ) هذه الطبقات الشعبية انطلقت بمجرد انهيار السد في كل اتجاه، تعبر عن نفسها وعن فرحتها العظيمة بما حصلت عليه من مكاسب، بل ولا أتردد في القول بما حصلت عليه من حرية (إذ إن الحرية التي جرى عليها التقييد في الخمسينات والستينات لم تكن حرية هؤلاء بل حرية المثقفين والسياسيين). وكان لابد أن تشمل هذه الفرحة وهذه الحرية في التعبير، الموسيقي والغناء، كما شملت غيرهما من وسائل التعبير.

ظهر عبد الحليم في ذلك الوقت. وهو نفسه كان من أمثلة هذا الإفراج العظيم عن جمهور المحرومين: شاب قروى بسيط وضعيف البنية بحكم ما دخل جسمه وهو صغير من أمراض مزمنة، كان يعاني مثلها ملايين القرويين في مصر، ولكن توفرت له فرصة الدراسة في معهد الموسيقي العربية، ثم لم يعد أصله وفقره مانعين من أن يصعد إلى ميكروفون الإذاعة، مادام صاحب موهبة وذكاء. كان عبد الحليم إذن واحداً من المستفيدين من انهيار هذاالسد العظيم، وكان على الرغم من حزنه الدفين الموروث من قرون الحرمان الطويلة التي عاشها المصريون، والذي تنم عنه نبرات صوته، فرحا سعيدا مثل بقية المصريين بما تحقق مؤخرا من زوال ذلك الكابوس، فراح هو وجيله من المغنين يغنون لأول مرة أغاني فرحة متفائلة بالحياة، الست يائسة تماما من لقاء الحبيب (كما كانت كل الأغاني تقريبا السائدة قبل ذلك) بل وتنطوى على اعتزاز بالنفس جديد أيضا على المصريين، سواء إزاء الحبيب أو إزاء المحتل الأجنبي، بل وحتى إزاء البنك الدولي (هل أنتج أي بلد آخر غير مصر أغنية جميلة تنتقد البنك الدولي مثلما فعل عبد الحليم حافظ ؟).

كان لابد أيضا أن ينهض إلى جانب عبد الحليم من يقدم إليه كلمات أغانى ذات معانى بهيجة وبسيطة وصادقة، مثلما نهض صلاح جاهين ومرسى جميل عزيز، ومن يلحن هذه الكلمات بألحان بهيجة أيضا وبسيطة وصادقة، مثل مافعل كمال الطويل والموجى وبليغ حمدى. كانت كلمات الأغانى وألحانها، مثلما كانت نبرات صوت عبد الحليم، مستمدة من أحاسيس الطبقات الشعبية المصرية، ومن تراثها اللغوى والموسيقى، فغنى الناس معهم ولم يبخلوا عليهم بالحب والمجد.

كان عبد الحليم حافظ موهوبا بالطبع، ولكنه كان أيضا محظوظا، إذ صادف نضوج موهبته هذا التحول الاجتماعي الباهر. كذلك بالضبط كان أحمد بهاء الدين وصلاح حافظ في الصحافة، وعبد الصبور وحجازي في الشعر، ويوسف إدريس في القصة، وسناء جميل وسميحة أيوب في المسرح، فضلا بالطبع عن زملاء عبد الحليم وأصحاب الفضل الذي لا ينكر في نجاحه وازدهاره: الطويل والموجى وبليغ. . إلى آخر هذه القائمة الطويلة والباهرة من أصحاب المواهب والمحظوظين في نفس الوقت.

عندما انحسر هذا المدّ الذي أعقب انهيار السد العظيم، لم تتوقف مصر بالطبع عن إنتاج المواهب (إذ متى نضب ينبوع المواهب في مصر ؟)، ولكن كتم الأنفاس قيام سد رهيب جديد. قد لا يكون سداً مرثيا ولكنه موجود بلا أدنى شك. لقد أنتجت الفترة التالية لهزيمة ١٩٦٧ رجالا ونساء من نوع جديد تربعوا على عرش الثقافة في مصر، وكبسوا على أنفاس المثقفين المصريين بما لا يدع للموهوبين المخقيقيين فرصة تذكر للانتشار والنجاح إلا بشق الأنفس، وأدى ذهاب معظم الفرص الخالية من أية موهبة إلى نشر الإحباط بين الباقين.

إذا أردنا القياس على التاريخ فلنتأمل سنوات الأربعينات وما ساد فيها من موسيقى وغناء. كان عبد الوهاب يغنى أغنية سقيمة ذات مقدمة موسيقية مصطنعة وكلام فارغ وكاذب تماما هى أغنية «الفن» (الفن مين يفهمه إلا اللى عاش فى سماه، والفن مين يعرفه غير الفاروق ورعاه!) كان هناك بالطبع من يغنى للطبقات المحرومة من أى فرصة، ولكنهم كانوا يغنون أغانى حزينة من ناحية، وذات كلمات ذليلة وبائسة ومصبوبة فى قوالب موسيقية تقليدية جامدة، من ناحية أخرى، مثل أغانى عبد المطلب وعبد الغنى السيد. كانت أم كلثوم تغنى أغانى أفضل بكثير ولكنها كانت تقول إما كلاما لا يفهمه إلا علية القوم، من نوع (ريم على القاع بين البان والعلم) أو كلاما ذليلا حزينا من نوع (حتى الجفا محروم منه). إلى جانب هؤلاء شاعت فى الأربعينات أغانى منخفضة المستوى تماما كلاما وموسيقى، ولكنها كانت شائعة بين الناس كالذى كان يغنيه عبد العزيز محمود ومونولوجات ولكنها كانت شائعة بين الناس كالذى كان يغنيه عبد العزيز محمود ومونولوجات حسين المليجى ثم شكوكو.

نحن نعيش الآن، فيما يبدو، مرحلة لها شبه، من حيث الموسيقى والغناء، بمرحلة الأربعينات. إن الطابع مختلف بطبيعة الحال بين المرحلتين ولكن الهبوط واحد. وأسباب الهبوط كثيرة ولكن هناك سببا مشتركا بين الأربعينات والمرحلة الحالية وهي قيام حاجز منيع بين الطبقات العليا والدنيا، يجعل الأولى تنصرف، إلى الاستماع إلى أغاني مفرطة في تفرنجها، ولا بلغت غربا ولا شرقا، ويجعل الثانية تنصرف إلى التمسك بالقديم وتكراره. وإذا أمعن المرء في المقارنة بين وقتنا الراهن وبين الأربعينات لوجد أوجه شبه أخرى مدهشة: فالإرهاب والتطرف موجودان في الحالين، والشعور بالاحباط وقلة الحيلة موجود أيضا في الحالين. (بل أن من الممكن أن يذهب المرء الى أبعد من هذا في التاريخ ويعقد مقارنة مماثلة بين حالة الموسيقي والغناء قبل ثورة ١٩١٩ وبين ما شاع فيهما وفي مختلف جوانب الثقافة المصرية من ازدهار بعد تلك الثورة). فهل لنا أن نأمل في حدوث شئ مماثل يعيد الازدهار والبهجة إلى الموسيقي والغناء وسائر جوانب الحياة الثقافية في مصر كما حدث من قبل مرتين: مرة في أعقاب ثورة ١٩١٩ ومرة في أعقاب ثورة كما ؟

# السيسانها

ماأكثر مااصطحبت أولادى إلى السينما سواء بإلحاح منهم أو حتى باقتراح منى، أما أبى فلا أذكر أنه اصطحبني إلى السينما في حياته كلها إلا مرة واحدة، وكان هذا يعد بالنسبة إلى حادثا خطيرا وفريدا من نوعه، ولم يعد أبى إليه مرة أخرى.

كان أبى قد جاوز الأربعين عندما عرض فى مصر أول فيلم مصرى (١٩٢٧). فما الذى كان يمكن أن نتوقعه منه غير ذلك ؟ أما الفيلم الخطير الذى قرر أن يأخذنى معه لرؤيته فى سينما ستوديو مصر بشارع عماد الدين (محمد فريد الآن) فلم يكن إلا فيلما للرسوم المتحركة اسمه "بينوكيو" لوالت ديزنى. يبدو أن أبى كان قد سمع من أحد أصدقائه الأدباء أنه فيلم فلسفى عميق المغزى، وأنه وإن كان قد صنع أساسا للصغار فإن على أديب مثل أبى أن يراه. ولازلت أذكر جلوسنا فى الصف الثانى أوالثالث من الصالة، لانبعد عن الشاشة أكثر من أربعة أو خمسة أمتار حتى يستطيع أبى رؤية الصور. ولاأذكر أنا ما الذى فهمته من الفيلم، كما أنى لم أعرف قط ما الذى استفاده أبى منه.

#### \* \* \*

أما عن جيلى أنا وأخى حسين، الذى يكبرنى بعامين ونصف، فالسينما قد دخلت بلاشك مكونًا أساسيًا في وجداننا وعقليتنا، وما أكبر ديننا لهذا الفن الجميل. إنى أذكر هنا أخى حسين بالذات لأننا كنا دائما نواجه المشكلة العويصة التي تتمثل في تحديد الطريقة التي يمكن نكلم بها أبى لكى يعطينا النقود الكافية

للذهاب إلى السينما. كان بالقرب من بيتنا بمصر الجديدة سينما صيفية اسمها سان استيفانو (وأنا أتكلم الآن عن مطلع الأربعينيات أى منذ خمسين عامًا، قبل أن يعاد تسميتها إلى سينما فريال، تيمنًا بكبرى بنات الملك فاروق، ثم تغير اسمها مرة أخرى إلى «سينما التحرير» تيمنًا بثورة ١٩٥٢ ضد الملك فاروق، ثم اختفت تماما من الوجود).

كان سعر التذكرة قرشين ونصف (أو خمسة تعريفة بتعبيرنا في ذلك الوقت) ولم يكن من المفروض أن يشكل هذا عقبة في سبيل الحصول على إذن أبي بالذهاب، وإنما كانت العقبة الحقيقية هو ذلك الاعتقاد الدفين عند أبي بأن هذا كله مضيعة لوقت ثمين، وأن من الأفضل لنا أن نقرأ كتابًا. ولكن أبى لم يكن فظًّا غليظ القلب، فكان يعطينا من حين لآخر الخمسة قروش المطلوبة. أما إذا كان الأمل في الحصول عليها ضعيفا بسبب قرب عهدنا بالذهاب إلى السينما فقد كان الحل الوحيد هو أن ننتظر حتى يسود الظلام، ونذهب إلى العمارة المواجهة للسينما، ونختلس اللحظة التي يكون فيها البواب النوبي قد ترك مجلسه أمامها، وندخل العمارة ونصعد السلالم بسرعة حتى يستقر بنا المقام في السطوح حيث نستطيع الاستمتاع بالفيلم إلى آخره، مالم يفاجئنا البواب بعصاه فيطردنا شر طردة. على أن هذا كان شيئا نادرًا، وكانت القاعدة أن ندخل السينما معززين مكرمين بعد دفع الثمن المطلوب. والغالب أن نذهب إلى السينما قبل موعد بداية الفيلم بمدة طويلة تشوقًا وتلهفًا على رؤية الفيلم، ومن ثم كان علينا أن نتحمل لفترة، بدت لنا طويلة كالدهر، الاستماع إلى أغنية بعد أخرى مما تذيعه إدارة السينما قبل بدء الفيلم، ونأمل كل مرة أن تكون هذه الأغنية هي الأخيرة، ثم يتبين غير ذلك. وأذكر بالذات عذابي الشديد وأنا أستمع إلى أغنية «أنت وعزولي وزماني» للمطرب محمد أمين، التي كانت مقررة علينا دائما في فترة انتظار الفيلم والتي لم يكن يبدو وكأن لها نهاية.

كان الفيلم يأتى بالطبع إن عاجلاً أو أجلاً، وهكذا رأيت مجموعة من الأفلام التى لابد أنها دخلت فى تكوينى العصبى والعاطفى والعقلى. ذلك أن استمتاعى ببعضها كان يفوق كل وصف، وكانت بعض العبارات المؤثرة التى ينطق بها ممثل قدير تبقى عالقة بأذهاننا نرددها ونقلدها بسرور عظيم. وهكذا كان حالى مع فيلم مثل «رابحة» لبدر لاما وكوكا، وأذكر شغفى أنا وحسين بترديد جملة عباس فارس

وهو يخاطب إحدى الشخصيات الشريرة في الفيلم قائلا «نظراتك مش عاجباني ياشيخ سعفان». وأظن أنني رأيت الفيلم أربع أوخمس مرات، وقل مثل هذا على أفلام مثل عنتر وعبلة، لسراج منير وكوكا مرة أخرى، والماضى المجهول لأحمد سالم وليلي مراد، الذي تقطع قلبنا خلاله ونحن نسمع ليلي مراد وهي تغني حزنًا على زوجها الذي فقد ذاكرته بسبب حادث سيارة، فنسى عنوان منزله ولم يستطع الرجوع إليه!.

لايمكن إذن أن أقلل من شأن الأثر الذى تركته فى نفسى خفة دم بشارة واكيم وزينات صدقى ووداد حمدى، أو جمال أداء عباس فارس وسراج منير، أو حكمة نجيب الريحانى. . إلخ . أما الأفلام الأجنبية فلم تكن ذات تأثير كبير فى نفسى فى تلك الفترة، فأنا أتذكر بصعوبة مضمون أفلام شيرلى تمبل ولوريل وهاردى، اللذين كنا نسميهما فى ذلك الوقت : «التخين والرفيع».

## \* \* \*

بعكس أبى كانت أمى ترحب بأية فرصة تتاح لها للذهاب معنا إلى السينما. وكانت تستمتع بها حقيقة على الرغم من أن دموعها لم تكن تتوقف طوال الفيلم، تأثرا بما تراه من أفلام أمينة رزق. كان منظر أمى مؤثرا وهى فى ثوبها الأسود دائما وطرحتها السوداء أيضا، مثل أمينة رزق بالضبط (على الرغم من أنها لم تكن قد فقدت عزيزا ولاكان سنها وقتئذ ليمنعها من ارتداء ملابس أكثر بهجة) وكانت أمى تستعيد بتأثر شديد بعد كل فيلم، مواعظه وأقواله المأثورة، وكانت تختم تعليقها «والنبى الفيلم ده على»، ونضحك نحن مستغربين من أن تكون الأحداث المستحيلة التى وقعت فى هذا الفيلم وكل فيلم، مما ينطبق على أمى، ولكنها كانت واثقة تماما مما تقول.

#### \* \* \*

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنتين أو ثلاث، يبدو أن أشياء مهمة حدثت لى ولمصر في نفس الوقت. أما أنا فقد دخلت سن المراهقة وبدأت تظهر على وجهى حبوب الشباب، وانكمشت على نفسى وطالت ساعات وحدتى وتفكيرى في نفسى. وأما مصر فيبدو أنها دخلت هي الأخرى في فترة غريبة ظهرت فيها أشياء غير مألوفة لنا وشديدة الجاذبية، يجمع بينها كلها أنها من سمات «الحياة

الأمريكية». أذكر أن زوج أختى الذى عاد وقتها من أمريكا قد أهدانى كرافتة أمريكية فاقعة الألوان لم أتصور أن من المكن أن ألبسها فى أى يوم من الأيام. ولكن كانت هذه هى أيضا فترة ظهور وانتشار اللبان الأمريكانى العجيب «الشيكلس»، والقمصان النايلون التى تمتعت بشعبية هائلة، حتى إن كل شى جديد وجذاب كان يوصف بأنه «نايلون»، بما فى ذلك ترام جديد دخل مصر الجديدة سمى وقتها «بالترام النايلون». وفى نفس الوقت ظهر محلان جديدان بديعان يحملان نفس الاسم «الأمريكين» عند تقاطع شارع فؤاد (٢٦يوليو) بشارع عماد الدين (محمد فريد) وبشارع سليمان باشا (طلعت حرب)، وقد تميز المحلان حينئذ بأشياء غريبة مثل ماكينة صغيرة لها يد لوحركها الرجل خرّت منها كريمة يزين به طبق الآيس كريم الرائع. . إلخ.

كنا نحن الصبية ذوى الثلاثة عشر أو الأربعة عشرعاما نتفق على اللقاء أمام أحد هذين المحلين لنذهب بعد ذلك إلى سينما مترو التي كانت قد افتتحت لتوها، وكانت مثل محلى الامريكين تتميز أيضًا بالروعة والنظافة والبهاء، وكانت فيما أظن أول سينما مكيفة الهواء في مصر.

يمكن للقارىء أن يتصور شعورنا نحن الصبية في مقتبل الشباب ونحن نرى أفلاماً مثل «السابحات الفاتنات» لاستر ويليامز بفتياتها الرائعات، الممتلئات صحة وسعادة، وفي ملابس البحر، وفي فيلم ملون نتفرج عليه في سينما مترو مكيفة الهواء. كانت هذه هي بداية تعرفنا على الحياة الأمريكية، وكانت قد ظهرت أيضا منذ وقت قريب في القاهرة زجاجة غريبة الشكل ليست كبقية الزجاجات، تحتوى على شراب لايقل غرابة وإن كان لذيذا للغاية، وتحمل اسمًا جذابا بدوره وهو كوكاكولا» سرعان ماأصبحت رمزاً للحياة الجميلة. كنا جميعا ولكن على الأخص تلك الشريحة الاجتماعية المحظوظة نسبيا التي كنت أنتمي إليها، نتعرض لتلك الهجمة الكاسحة من الثقافة الامريكية: كالوجبات السريعة والكوكاكولا في المطاعم والمقاهي، والسيارات الأمريكية الفارهة في الطريق، وأغاني عبد الوهاب المحديدة في الراديو، وأخبار اليوم في الصحافة، وهوليوود في السينما. . . إلخ.

عندما أتذكر فيلم غزل البنات الذي ظهر في نهاية الأربعينات (١٩٤٩) والذي حقق نجاحا تجاريًا هائلاً بسبب عبقرية أنور وجدى التجارية التي جعلته يضم إلى الفيلم أكبر الممثلين والمغنيين طرًا، ولو لدقيقة واحدة أو دقيقتين، عندما أتذكره يبدو لى الفيلم الآن وكأنه كان بمثابة حفلة توديع ضخمة لعصرنا كله. لقد توفي نجيب الريحاني، بطل الفيلم، بمجرد أن انتهى من تصويره، وسرعان مالحق به سليمان نجيب وأنور وجدي، البطلان الآخران. وكان هو آخر فيلم يظهر فيه محمد عبد الوهاب. أما يوسف وهبي فكان من الواضح أن عصره الذهبي قد ولي. لقد انتهي الفيلم بنجيب الريحاني وهو يبكي عندما أدرك أن من يحبها (ليلي مراد) التي تصغره بكثير، تحب شابا من عمرها (أنور وجدي)، وأن عليه أن يكتفي بدور «عاشق الروح» (ومن ثم أغنية عبد الوهاب في الفيلم). ولكن يبدو أن أشياء أخرى مهمة كانت قد بلغت نهايتها أيضًا في الأربعينيات. كانت مصر تودع عصر الانقسام الصارم بين الطبقات، هذا الانقسام الذي عاشت السينما المصرية عليه منذ ظهورها: تنتقده أحيانا وتبرره وتقدم العزاء عنه في معظم الأحيان، «فقير نعم ولكنه شريف، غني نعم ولكنه لايستحق الحسد فهو بائس ومنحل أخلاقيا». فبعد فيلم غزل البنات بثلاثة أعوام قامت ثورة ١٩٥٢ وفتحت الباب أمام أعداد غفيرة من المنتمين لشرائح اجتماعية كانت محرومة من فرص التوظيف والتعليم والتقدم الاقتصادي، فقدمت إليها تلك الفرص. وقد انعكس هذا التغير الاجتماعي في حياة مصر السياسية والثقافية كما انعكس في حياة القاهرة والإسكندرية الاجتماعية والمادية، كما انعكس بلاشك في تطور السينما المصرية.

\* \* \*

كان الشارعان الأكثر رخاء في القاهرة في طفولتي وصباى، هما شارعا فؤاد وعماد الدين، أما في الخمسينات والستينات فقد أصابهما الهرم والتدهور الواضح، ولم تعد محلات شيكوريل وشملا وأوركو هي «ملتقى الطبقات الراقية»، بل حلت محلها محلات أخرى أكثر جاذبية بكثير في شارعي قصر النيل وسليمان باشا. كذلك تدهورت أحوال دور السينما مثل سينما ستوديو مصر وكوزموس بشارع عماد الدين، وحلت محلها سينمات حديثة أضخم وأفخم مثل ريفولي وراديو. والذي أذكره هو أن هذه السينمات الفخمة الحديثة لم تكن في

الخمسينات والستينات تكاد تعرض أى فيلم عربى على الإطلاق، بل قامت لتعرض الأفلام الأجنبية الجديدة التي تستجيب للأذواق الجديدة للشرائح الاجتماعية التي فتنتها موجة التغريب أو (الأمركة) الحديثة.

أما السينما المصرية فقد اتجهت لتلبية حاجات وأذواق الشرائح الصاعدة من المجتمع المصري، وشاع فيها اتجاه لم يكن ملحوظا بنفس الدرجة على الإطلاق، لاقبل ذلك ولابعده، نحو الاعتماد على قصص كبار الأدباء المصريين، كروايات إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف السباعى وعبد الرحمن الشرقاوى. ومن الطريف أن نلاحظ أنه حتى الممثلين أنفسهم قد لحقهم هذا التغير الطبقى الذى لحق مصر بوجه عام ولحق جمهور السينما أيضا، فبينما كان يوسف وهبى وميمى شكيب وزوزو شكيب وغيرهم كثيرون، الذين شهدوا عصرهم الذهبى قبل حلول الخمسينات، ينتسبون إلى عائلات أرستقراطية تبرأت منهم عندما اشتغلوا بالتمثيل، أصبح الأبطال فى الخمسينات والستينات أكثر شعبية وذوى جذور أقرب إلى عامة الناس من ذى قبل، من شكرى سرحان وفريد شوقى الى شادية وعبد الحليم حافظ. . إلخ.

### \* \* \*

مع دخولى فى مرحلة الشباب فى بداية الخمسينات لم تعد ميلودراما الأفلام المصرية (أو عاطفيتها المفرطة) ترضينى بالمرة واتجهت أنا وأمثالى إلى أفلام السينما الإيطالية الواقعية التى كانت متربعة على عرش السينما العالمية فى الأربعينيات والخمسينات. كانت جاذبية السينما الإيطالية لنا تكمن، ليس فقط فى واقعيتها بالمقارنة بالأفلام المصرية، بل وفى تعاطفها القوى مع الطبقات الدنيا، ناهيك بالطبع عن خفة الظل فى أفلام فيتوريودى سيكا، وعن جينا لولو بريجيدا التى خطفت لبنا فى فيلم "خبز وحب ودلع" ثم فى "حب وخبز وغيرة" ليس بتمثيلها ولكن بأشياء أخرى، وعن صوفيا لورين التى خطفت لبنا بتمثيلها وجمالها وظرفها على السواء.

ليس من السهل على ، حتى الآن أن أنسى البهجة التي أشاعتها فينا السينما الإيطالية في الخمسينات ، ومطلع الستينات

تطور غريب فيها. كنت في إنجلترا في ذلك الوقت أحضر للدكتوراه في الاقتصاد، ولازلت أذكر الضجة التي أحدثتها هناك (ولاشك في أوروبا كلها) أفلام فيلليني وأنطونيوني. قامت الدنيا وقعدت لدى رؤية فيلم «الحياة الحلوة» لفيلليني، ثم فيلمي «الليل» و «المغامرة» لأنطونيوني، وانهالت على رءوسنا التفسيرات المتضاربة من كل صوب، ولكن لاشك أنها كلها كانت تعكس ما وصل إليه المجتمع الأوروبي مع قرب انتهاء الخمسينيات من رخاء بعد انتهاء تعمير مادمرته الحرب، وتراجع مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي التي عنيت بها أفلام دى سيكا، ومن ثم راح المخرجون يهتمون بدلا من ذلك بخلجات النفس، وبأهواء ومشاعر مجتمع جديد يذوق لأول مرة على نطاق واسع، متعة الفراغ مع الترف. وكانت هذه الأفلام أيضا تحمل البدايات الأولى للإباحية التي تفشت شيئاً فشيئاً حتى كاد العيب أن يصبح هو خلو الفيلم منها.

كان من الطبيعي أن أنساق أنا أيضا في تلك السن التي يسهل فيها الانسياق مع الموجة السائدة، في هذا التيار الكاسح من الإعجاب بهذه الأفلام، كما بهرتني في نفس الوقت أفلام انجمار برجمان السويدي التي تمتعت هي الأخرى خلال الستينات بشهرة وإعجاب واسع النطاق، وكانت بدورها تهتم بخلجات النفس أكثر من اهتمامها بالمشكلات الاجتماعية، وتعكس هي أيضا اهتمامات مجتمع الرخاء، فضلاً عن تقدم التكنولوجيا التي أتاحت إمكانيات جديدة في التصوير وتسجيل الصوت والإخراج، سمحت للمخرج بأن يفعل مالم يكن يقدر عليه من قبل، ومن ثم سمحت لبعض المخرجين بأن يتصوروا إنهم ليسوا مجرد مخرجين بل ومفكرين أيضا بل وفلاسفة. نجح بعض هؤلاء في إيهام المتفرج المسكين بأنه ليس أمام مخرج من البشر يجيد اختيار الصورة والموقف وتوجيه الممثلين، بل أمام مفكر عظيم له فلسفته الكاملة في الحياة التي علينا نحن البشر تأملها واكتشاف ماوراءها، دون أن يعني هو بالضرورة بأن يوضح، بل ولا أن يعرف، ما يعنيه. وهكذا ظهرت الأفلام التي لاتكتفي بأن تقول في المقدمة أن هذا الفيلم «من إخراج فيلليني أو برجمان» مثلاً بل تقول لنا إن هذا الفيلم «لفيليني أو برجمان» الأمر الذي انتقل إلى السينما المصرية بالطبع للإيهام بنفس الشيء، وأصبح من الممكن للمخرج أن يقول لنا، إذا لم نفهم مايقول، إن السبب هو أننا لانعرف، بسبب سذاجتنا أو غبائنا، أن المخرج

العظيم قد مر هو نفسه وهو في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره بتجربة مماثلة عندما غضبت عليه والدته مثلا أو عندما زلت قدمه وهو سائر في الطريق. . إلخ.

ولكن لحسن الحظ كانت هناك أشياء أخرى، أفضل بكثير، تحدث في أجزاء أخرى من العالم. ففي الهند ظهر للمخرج العظيم «ساتياجيت راى» (Ray أخرى من العالم، ففي الثناني من الخمسينات، ثلاثيته الشهيرة «باثار بانشالي، والمنتصر، وعالم أبو» التي تصور قصة حياة عائلة فقيرة في البنجال. والتي علق عليها المخرج الياباني الشهير كوروساوا بقوله: «إن من لم ير أفلام» راى «كمن عاش في هذا العالم دون أن يرى الشمس أو القمر».

واستمر «راى» ينتج فيلما عظيما بعد آخر حتى التسعينات، دون أن يبدر منه أى شيء يدل على ضعف الولاء لثقافة الهند وقيمها. أما في الغرب فقد استمر الاتجاه الذي بدأ في أوائل الستينات يزداد قوة عاما بعد آخر وهو الاتجاه الذي يعكس بوضوح تام ماكان يحدث في الحضارة الغربية بوجه عام: اتجاه متزايد نحو الإباحية والتسامح مع كل الأهواء وكل النزعات الفردية مهما كانت درجة جموحها، واهتمام متزايد بالتكنيك (أو أسلوب وطريقة الإنتاج) على حساب المحتوى أو الفكرة. والاتجاهان مترابطان بلا شك، فالاهتمام المتزايد بالتكنيك والإهمال المتزايد للقصة والموضوع يعكسان اعتقادًا متزايد القوة بنسبية كل الأفكار: ليس المتزايد للقصة والموضوع يعكسان اعتقادًا متزايد القوة بنسبية كل الأفكار: ليس هناك موقف أفضل من موقف، أو أيديولوجية أفضل من غيرها، كل شيء جائز، وكل الآراء على قدم المساواة، فلماذا نتحمس لأحدها على حساب الأخرى ؟ وكل الأمواء والنزعات الفردية مهما كانت غريبة أو شاذة، فلماذا لانسمح وكذلك كل الأهواء والنزعات الفردية مهما كانت غريبة أو شاذة، فلماذا لانسمح لها كلها بالتعبير عن نفسها ؟ وكلا الاتجاهين يعكسان الرخاء المتزايد والتقدم التكنولوجي البالغ السرعة.

كانت سننا فى ذلك الوقت، وكذلك مستوى نضوجنا (أو عدم نضوجنا) يجعلان نتعاطف تعاطفا شديدا مع الاتجاهين: مرحبا بالإباحية والتسامح مع الأهواء الفردية، فنهايتها (هكذا كان يبدو لنا وقتها) هو المزيد ثم المزيد من الحرية، وإطلاق الطاقات إلى منتهاها، ومرحبا بالتكنيك ولو على حساب الرسالة والمضمون، فقد مللنا المواعظ والأيديولوجيات، وها قد بدأ يظهر لنا أنه حتى أكثر

الأيديولوجيات نقاء وطهرا قد أصابتها في التطبيق عناصر التلوث والانحلال. ولكن السبعينات والثمانينات حملت إلينا مالم نكن نتصور حدوثه. فالإباحية في الفن والحياة فاقت كل الحدود، وإذا بمعظم الأفلام التي تحظى بأكبر قدر من التعظيم والتكريم، يصعب التمييز فيها بين مايمكن اعتباره عملا فنيا حقيقيا وبين ما تقتصر مهمته على مجرد الإثارة الجنسية مهما اقترن بالتظاهر بالعمق. وبعد أن كان الشذوذ الجنسي يطل برأسه على استحياء في الستينات، كاد في أواخر الثمانينات أن يصبح من الواجبات المفروضة على المخرج من أجل ضمان النجاح في تسويق الفيلم. كذلك سيطر التكنيك سيطرة أصبحت معها الفكرة غير لازمة على الإطلاق. ولكن مع حلول التسعينات كنت قد بلغت سنا لم يعد من الممكن فيها أن يرضيني مثل هذا على الإطلاق. إنها سن يميل فيها المرء إلى الاعتقاد، فيما يبدو، بأنه لايصح إلا الصحيح، ومن ثم بدأت أميل إلى الاعتقاد، أكثر فأكثر، بأن السينما الحديثة في الغرب، قد جاوزت الحدود، مثلما تجاوزها الأفراد في سلوكهم اليومي سواء بسواء. وقد عدت لأختبر أفكاري ومشاعري، إلى رؤية بعض الأفلام التي تجمست لها في مطلع الستينات كفيلم «الحياة الحلوة» لفيلليني و «المغامرة» لأنتونيوني، فراعني ما في الفيلمين من خواء وتفاهة، وتعجبت كيف أمكن خداعنا بهذه السهولة عن طريق بعض الحيل الفنية البسيطة، مع قليل من الجنس؟ على أني لحسن الحظ عثرت في الثمانينات والتسعينات على مايعوضني عن هذا التدهور. عثرت على أفلام، في الغرب والشرق على السواء، لاتهتم بالإبهار بالتكنيك بقدر اهتمامها بالفكرة والمضمون، ولاتزال تهتم بعقل المشاهد فتقدم إليه حوارا جيدا وليس مجرد مناظر خلابة. عثرت مثلا على أفلام (وودي ألن Woody Allen) الرائعة، التي تقوم الآن في رأيي بدور مماثل لما كانت تقوم به سينما شارلي شابلن في فترة مابين الحربين العالميتين، كالاهما نقد للعصر، رائع ونافذ وواضح تمام الوضوح. والطريف أن نلاحظ أن وودي ألن لايبدأ فيلمه بأن ينسب الفيلم كله إلى نفسه، بل يخبرنا فقط بما صنعه فيه، حتى ولو كان هو صاحب قصة الفيلم وكاتب حواره فضلا عن إخراجه وتمثيله، تماما كما كان يفعل شارلي شابلن، الذي لم يصح بنا قط قائلا إنه فيلسوف عصره، بل تركنا لنكتشف ذلك بأنفسنا.

كان من الطبيعي أن تجد نفس النوعين من الأفلام والمخرجين في مصر أيضا،

فهناك المبهورون بكل شيء يفعله الغرب والذين يطمعون قبل كل شيء في أن يرضى الغرب عنهم، دون التساؤل عما إذا كان الغرب قد أصاب هو نفسه أم أخطأ، وآخرون أكثر انشغالا بظروف مجتمعهم ويرون أنه حتى لو فرض وكان المخرجون الغربيون على صواب في مجتمعاتهم هم، فظروفنا لاتحتمل ولاتتطلب مثل هذا، بل تحتاج إلى شيء مختلف تماما.

## \* \* \*

لا أدرى إلى أى مدى يعكس هذا التغير الذى طرأ على موقفى من السينما الحديثة نضوجا حقيقيا فى الفكر، والى أى مدى يعكس مجرد تقدمى فى السن. فأنا أجلس الآن أمام التليفزيون لأشاهد بعض الأفلام القديمة، كسلامة فى خير للريحانى، أو ثلاثية ساتياجيت راى الهندية، فأتأثر بهما تأثرا شديدا، وتكاد عيناى تذرف الدموع أحيانا، مثلما كانت أمى وهى ترى أفلام أمينة رزق منذ نصف قرن. إنى أجد نفسى إذن على استعداد لأن أغفر لهذه الأفلام ماقد يكون فيها من عاطفية زائدة فى سبيل أشياء أخرى كثيرة أهمها إنها كانت تقول الحق، وبدرجة لا بأس بها أبداً من الفصاحة. لاشك فى أن فى الأمر درجة عالية من الحنين للماضى، ومحاولة يائسة لاستعادة الصبا والشباب، ولكن فى الأمر أيضا، فيما أظن، تحررا من الانبهار الوقتى بالتكنيك وترتيبا صحيحا للأولويات.

ولكننى أحاول جاهدًا أن أجذب أولادى إلى مشاركتى رأيى واستمتاعى بهذه الأفلام القديمة، فيخيب مسعاى وتذهب محاولاتى كلها سدى. يتظاهرون بضع دقائق بأنهم يوافقوننى إلى حدما، ولكنى أعرف أن هذا ليس إلا محاولة منهم لإرضائى وجبر خاطرى، مثلما كنت أفعل بالضبط مع أمى منذ خمسين عاما.

# الاقتصاديون المصريون

## [1]

يصعب أن نعثر على متخصصين مصريين في علم الاقتصادية كما عرفت تدريس هذا القرن. نعم، لقد عرفت مصر كتابات في مسائل اقتصادية كما عرفت تدريس علم الاقتصاد قبل ذلك الوقت، ولكن من كان يقوم بهذا أو ذاك لم يكن الناس يعتبرونهم، ولا كانوا هم يعتبرون أنفسهم «اقتصاديين» في الأساس. ومن ثم فمن المكن اتخاذ مطلع العشرينات نقطة البداية لتتبع تطور الفكر الاقتصادى المصرى، وأن نعتبر أن ذلك الجيل من الاقتصاديين الذين كتبوا في فترة مابين الحربين العالميتين هو الرعيل الأول من الاقتصاديين المصريين.

كان أغلب أفراد هذا الجيل الأول من الاقتصاديين من خريجي مدرسة الحقوق التي أسسها الخديو إسماعيل في ١٨٦٧، أو مدرسة المعلمين العليا، أو مدرسة التجارة العليا، ثم أرسلوا في بعثات حكومية أو سافروا على نفقتهم الخاصة لإكمال دراستهم في الخارج، وعلى الأخص في فرنسا أو إنجلترا، ثم عادوا إلى مصر ومعهم شهادات الدكتوراه في الاقتصاد السياسي، واشتغلوا بعد ذلك إما بالتدريس في الجامعة المصرية التي تأسست في ١٩٠٨، أو في أحد البنوك أو في وزارة المالية. كان معظمهم قد تلقوا تعليما راقيا، سواء في سنوات دراستهم الجامعية الأولى في مصر أو في دراستهم العليا في الخارج، على يد أساتذة أكفاء، وقرأوا النظرية الاقتصادية في كتبها الأصلية الأساسية، وليس في شكل شروح أوملخصات.

وعندما يتأمل أحدنا الآن ما أنتجه هذا الرعيل الأول من الاقتصاديين من كتابات في الاقتصاد لايسعه إلا أن يتملكه الاعجاب إذا أخذ في الاعتبار أن هؤلاء الاقتصاديين قد بدأوا من فراغ يكاد أن يكون تاما (إذا استثنينا مقدمة ابن خلدون وكتابات الفقهاء المسلمين في المالية العامة).

كان أبرز شخصيات هذا الجيل الدكاترة: عبد الحكيم الرفاعي، وأحمد نظمي عبد الحميد وراشد البراوي، وفهمي لهيطة، وعبد المنعم الفيسوني والأستاذ وهيب مسيحة. كانت كتابتهم النظرية والتطبيقية على السواء، تعانى قيوداً ومصاعب جمة. أما الكتابة النظرية، فإنهم لم يذهبوا فيها إلى أبعد من كتابة الكتب المدرسية، أي تلخيص وشرح النظرية الاقتصادية كما كانت تدرس في أوروبا في ذلك الوقت. وكان يحد من قدرتهم على التجديد والايتكار فيها أنهم لم يتلقوا علم الاقتصاد في دراستهم الجامعية الأولى إلا كجزء ثانوى من الدراسة، وأنهم عندما الاقتصاد في دراستهم الجامعية الأولى إلا كجزء ثانوى من الدراسة، وأنهم عندما أظن) تعلموا النظرية الاقتصادية تعلموها بغير لغتهم، وهناك من يعتقد (بحق فيما أظن) أن الابتكار النظري في علم مايكاد أن يكون مستحيلا أو محصورا في أضيق الحدود إذا لم يكن المرء يفكر في هذا العلم بلغته الأم، فضلا بالطبع عن المناخ الثقافي العام الذي نشأوا وتربوا فيه. وأما في الموضوعات التطبيقية فكان يصادفهم مصاعب جمة في جانب «العرض» وجانب «الطلب» على السواء.

إنى أقصد "بجانب العرض" ماكانت تعانيه الكتابة الاقتصادية من ندرة الموارد البشرية (الاقتصاديين) وندرة البيانات والمعلومات الاقتصادية. إن عدد المصريين الذين كان من الممكن تسميتهم اقتصاديين في بداية هذه الفترة، أي في ١٩٢٠، لم يكن ليتجاوز عدد أصابع اليدين، وفي نهاية الفترة (١٩٤٥) لم يكن عددهم ليتجاوز الأربعين أو الخمسين على الأكثر. وكان معظمهم يشتغل في وظائف عملية وليس بالعمل الأكاديمي. وقد استمرت دراسة علم الاقتصاد في مصر، عملية هذه الفترة التي نتكلم عنها، تشكل جزءا من دراسة أوسع هي دراسة القانون أو إدارة الأعمال، ولم يكن من المكن للمرء أن يصبح اقتصاديا إلا إذا تابع دراسته في خارج مصر. ولكن البعثات الحكومية كانت محدودة للغاية في تلك الفترة، ولم تكن دراسة الاقتصاد لتحظي على أي حال، بأولوية عالية، لافي نظر اللولة ولافي نظر الطلاب المصريين أنفسهم.

ولكن حتى لو كانت هناك وفرة من الاقتصاديين المصريين في ذلك الوقت، فإنهم ماكانوا ليجدوا من البيانات الاقتصادية مايحفزهم إلى الكثير من البحث والتدقيق. فجمع وتصنيف مايسمى الآن بالحسابات القومية، لم يكن قد أصبح من الحاجات الملحة كما يعتبر الآن، بل إنه لم يصبح كذلك حتى في البلاد الصناعية، إلا بعد نشر كتاب كينز الشهير "النظرية العامة" في سنة ١٩٣٦، وبعد أن زاد الطلب على هذه البيانات استجابة لمتطلبات الحرب العالمية الثانية. والراجح أن هذه الحرب أيضا، ومااقترن بها في منطقتنا من إنشاء "مركز تموين الشرق الأوسط"، الذي وجد لمواجهة متطلبات هذه الحرب، هو الذي حفز إلى اتخاذ أولى الخطوات الجادة لجمع وتحليل الحسابات القومية في مصر.

كان أهم هذه الجهود هو ماقام به خلال السنتين الأخيرتين من سنوات الحرب باحث شاب هو محمود أنيس، الذى قام بدراسة رائدة نشرت بالإنجليزية بعنوان الدخل القومى المصرى»، تم نشرها كعدد خاص من مجلة مصر المعاصرة، وهى مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في سنة ١٩٥٠، وكانت تمثل خطوة رائدة على طريق طويل من جمع وتحليل البيانات الاقتصادية الكلية في مصر. فقبل نشر هذه الدراسة لم يكن هناك إلا أقل القليل من البيانات عن مكونات الدخل والإنفاق القومي في مصر، ومكونات الاستهلاك والاستثمار، ناهيك بالطبع عن بيانات توزيع الدخل، بينما كان حجم الناتج القومي الإجمالي ومتوسط الدخل، ومايطرأ عليهما من تغير بين سنة وأخرى مجالا لكل من يريد التخمين والتقدير الجزافي.

لايجوز أن نقلل من شأن ماكانت مصر قد أحرزته من تقدم في جمع البيانات الإحصائية التي تتمتع بدرجة معقولة من اليقين، بالمقارنة بدول العالم الثالث الأخرى. كانت مصلحة الإحصاء والتعداد قد تكونت، كإحدى مصالح وزارة المالية منذ ١٩٠٥، وبدأت في نشر الكتاب الإحصائي السنوى منذ ١٩٠٩. وكانت مصر قد أجرت أول تعداد للسكان في ١٨٨٨، وجمعت ونشرت بانتظام إحصاءات على درجة عالية من الدقة عن ملكية الأرض الزراعية وتوزيعها على مختلف المحاصيل منذ بداية هذا القرن، فضلا، بالطبع، عن كل مايتعلق بمحصول القطن. عرفت مصر أيضا إعداد حسابات منظمة عن مالية الدولة منذ بداية

الاحتلال البريطاني في ١٨٨٢، كان الهدف الأساسي منها مواجهة مشكلة الدين الخارجي. ولكن كل هذا لم يكن كافيا للقيام بدراسات عن مشاكل النمو الاقتصادي لمصر بوجه عام، والأوسع نطاقا من مشاكل أي قطاع بعينه، الأمر الذي كان لابد له من جمع وتحليل مختلف البيانات الاقتصادية الكلية.

ثم إنه فضلا عن ندرة الاقتصاديين المصريين والبيانات الاقتصادية اللازمة، كان هناك أيضا قصور في الطلب على هذه الخدمات والبيانات. لقد استمر اتخاذ القرارات الاقتصادية الأساسية طوال هذه الفترة في يد سلطات الاحتلال، التي لم تكن تعتبر تنمية مصر الأقتصادية بالمعنى الذي نفهمه الآن، واحدا من أهدافها، بل كان الهدف هو «الإدارة الاستعمارية الكفء» وهو شيء مختلف تماما عن التنمية الاقتصادية. كان أفضل من يقوم بهذه «الإداره الاستعمارية الكفء» هم بالطبع السياسيون والخبراء البريطانيون أيضا المقيمون في مصر، دون حاجة تذكر إلى اقتصاديين مصريين. كانت الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها نظام الضرائب قد تحققت بالفعل في السنوات الأولى للاحتلال البريطاني، وانكمشت مهمة التنمية الاقتصادية حتى انحصرت في رفع إنتاجية الأرض الزراعية في مصر، بل وانحصرت هذه في زيادة الكفاءة في إنتاج وتمويل وتسويق محصول القطن. لم يكن هذا بالطبع ليرقى إلى ماكان يتطلع إليه المصريون من رفع مستوى المعيشة للشعب المصرى ككل، وزيادة درجة التنوع في الاقتصاد بتشجيع نمو الصناعة، وإدخال إصلاحات أخرى على نظام الضرائب تتمثل في شموله لمختلف مصادر الدخل التي لم تكن تخضع لأي ضريبة، وتحقيق درجة أعلى من التصاعدية في أسعار الضرائب ومن العدالة في معاملة الأنواع المختلفة من الدخل. ولكن كان الشعور السائد وقتها بأن مثل هذه الإصلاحات لابد أن تنتظر حتى يتحقق الاستقلال السياسي الحقيقي، وبأنه طالما بقي الاحتلال البريطاني لا يمكن اتخاذ أي إصلاح اقتصادي ذي شأن .

كان المطلوب في ذلك الوقت، أو هكذا بدا الأمر، ليس مزيدا من الاقتصاديين، بل من القانونيين والسياسيين الذي يستطيعون الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل والمؤتمرات الدولية وعلى موائد المفاوضات. لم يكن غريبا إذن أن تكون أكثر الكليات الجامعية إغراء للنابغين من الطلاب في ذلك الوقت، هي كلية الحقوق، وأن عددا قليلاً جدا من هؤلاء هم الذين شعروا برغبة قوية في التخصص في الاقتصاد.

فإذا نظرنا الآن إلى فترة مابين الحربين كلها، فإنه سوف يبدو لنا طبيعيا للغاية أن يسيطر موضوعان على الإنتاج الفكرى للاقتصاديين المصريين في تلك الفترة: الزراعة (وعلى الأخص القطن) والتاريخ الاقتصادى المصرى. أما الاهتمام بالزراعة فتفسره بطبيعة الحال غلبة هذا القطاع الكاسحة في ذلك الوقت على إجمالي الناتج القومي وإجمالي العمالة وإجمالي الصادرات. وأما الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي المصرى فالأرجح أن الدافع إليه كان عوامل نفسية في بالتاريخ الاقتصادي المصرى فالأرجح أن الدافع إليه كان عوامل نفسية في محاولة إحياء الماضى، كنوع من العزاء من ناحية، وبحثا عن دليل للعمل من أجل المستقبل من ناحية أخرى. ترتب على ذلك ظهور بعض الدراسات الممتازة في تاريخ مصر الاقتصادي كتبها مصريون، ونادرا ماكتب أفضل منها في السنوات التالية للفترة التي نحن بصددها الآن. ومن الشائق أن نلاحظ ظاهرة عائلة في فروع أخرى من فروع المعرفة، إذ شهدت نفس الفترة دراسات ممتازة ورائدة في التاريخ السياسي والفكرى لمصر والعرب والمسلمين من أبرزها دراسات العقاد وأحمد أمين وطه حسين وعبد الحميد العبادي ومحمد حسين هيكل عن التاريخ السياسي والفكرى للإسلام، وسلسلة عبد الرحمن الرافعي في تاريخ مصر الحديث.

### \* \* \*

هناك استثناء بارز من سيطرة هذين الموضوعين على اهتمامات الاقتصاديين المصريين: الزراعة والتاريخ الاقتصادى. هذا الاستثناء البارز هو كتابات طلعت حرب وإنجازاته العملية على السواء. فها هو ذا رجل يتطلع إلى المستقبل بدلا من الماضى، ويشغله تطور الصناعة المصرية بدلا من الزراعة. وعلى الرغم من أن طلعت حرب كان اقتصاديا عمليا وليس أكاديميا، فإن كتاباته وخطبه ومقالاته ومذكراته وتقاريره الاقتصادية تشكّل علامة مهمة في تطور الفكر الاقتصادي المصرى، وتذكر بشدة بكتابات التجاريين في أوروبا إبان عصر النهضة، كما تذكر بشدة أيضا بكتابات وإنجازات الاقتصادى الألماني فردريك ليست في العقود الأولى من القرن الماضى. كان كل منهما، طلعت حرب وفردريك ليست، يتغنى بجزايا الصناعة، ولايرى أي مستقبل اقتصادى لبلده بغير التصنيع السريع، ويطالب بدور فعال من جانب الدولة لحماية الصناعات الناشئة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من دعوة طلعت حرب المستمرة، هو وغيره من الاقتصاديين المصريين، إلى الاستقلال الاقتصادي، فقد عكست معظم الكتابات الاقتصادية المصرية في هذه الفترة درجة عالية من التبعية الفكرية للخارج، بما في ذلك تأثر طلعت حرب نفسه بالدعوة إلى الاستقلال الاقتصادي التي عرفتها أوروبا في المراحل الأولى لنهضتها الصناعية. ففي ظل ندرة، أو حتى انعدام الكتابات الاقتصادية العربية قبلهم، كان على هؤلاء الرواد من الاقتصاديين المصريين أن يعتمدوا بشدة على الكتابات الأوروبية (وبدرجة أقل بكثير على الكتابات الأمريكية) في النظرية الاقتصادية، بل وعلى دراسات الأوروبيين للمشاكل الاقتصادية لمصر نفسها ولتاريخها الاقتصادي. وهكذا ظلت أفضل الكتب الصادرة عن نظام الرى والزراعة في مصر هي تلك التي كتبها مهندسون بريطانيون، وظل أفضل كتاب في تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر هو كتاب كراوشلى: وتحدل كتاب في تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر هو كتاب كراوشلى: (Crouchley, A, The Economic Development of Modern Egypt,

Longman, London, 1939).

وذلك حتى نهاية هذه الفترة التي نتكلم عنها على الأقل.

\* \* \*

ولكن، مع كل هذه الثغرات وأوجه القصور، كان لهذا الرعيل الأول من الاقتصاديين المصريين فضل واحد عظيم على الأقل، لازال الفكر الاقتصادي المصرى، وسوف يظل مدينا لهم به، وهو جهدهم الرائع في تعريب المصطلحات والأفكار الاقتصادية. إن معظم المصطلحات الاقتصادية العربية المستخدمة اليوم في مصر، والتي انتشر كثير منها إلى سائر البلاد العربية، هو من صنع هذا الجيل من الاقتصاديين سواء في ذلك مصطلحات النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية، أو التجارة الخارجية، أو النقود والبنوك، أو التأمين، أو تاريخ الفكر الاقتصادي. إلخ. ويفضل ماكان يتمتع به ذلك الجيل من سيطرة كاملة على قواعد اللغة العربية ومعرفة حميمة بأفضل أمثلة الأدب العربي القديم، جاءت هذه المصطلحات الجديدة لتعبر عما يقابلها في اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، بدقة ووضوح وجمال، وهي صفات ساعدت على سهولة وقبول هذه المصطلحات وانتشارها.

جاء الجيل التالى من الاقتصاديين المصريين (٤٥ ـ ١٩٧٠) ليستخدم هذا التراث الغنى من اللغة الاقتصادية الذى تركه الجيل الأول، وليصحح كثيرا من أوجه القصور التى عانى منها، وليتخلص من قيود التبعية التى كان الجيل السابق مكبلا بها. ولكن هذا الجيل التالى عانى بدوره أوجه قصور وقيود من نوع جديد.

## [ 7 ]

تنتمى كتابات الجيل التالى من الاقتصاديين المصريين (٤٥-١٩٧٠) في الأساس إلى فترة الحكم الناصرى. وهو جيل، على الرغم من أنه كان بدوره يحمل عبئه الخاص به، جدير بأن يعتبر، من نواحى كثيرة، جيلا حسن الحظ، إذ لم تكن هذه الفترة فقط واحدة من أفضل الفترات خلال هذا القرن من حيث أداء مصر الاقتصادى، بل كانت من أفضلها أيضا من حيث معدل التقدم الذى حققه الإنتاج الفكرى للاقتصاديين المصريين، والذى حققته مهنة الاقتصاد بوجه عام.

هناك أولا: النمو السريع في عدد الخريجين المتلقين تعليما اقتصاديا. فإلى جانب خريجي كليتي الحقوق والتجارة من الجامعة المصرية العتيدة (التي تغير اسمها إلى جامعة فؤاد الأول ثم إلى جامعة القاهرة) الذين بلغوا في تلك الفترة عدة مئات كل عام، أضيف خريجو جامعة الإسكندرية (التي أنشئت في ١٩٤٢) ثم عين شمس (١٩٥٠) ثم أسيوط (١٩٥٨) ثم خريجو جامعة الأزهر التي تم تحديثها في أوائل الستينات على نحو يسمح بتدريس المواد العصرية ومنها الاقتصاد. وفي أوائل الستينات أول كلية متخصصة في الاقتصاد وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ثانيا: حدث في تلك الفترة التوسع الهائل في البعثات الحكومية لخريجي الجامعات لمتابعة دراستهم العليا بالخارج. ذلك أن تبنى الحكومة، في أعقاب ثورة ١٩٥٢، لهدف التنمية الاقتصادية السريعة والتصنيع وسياسة التخطيط المركزي، واتباعها لسياسة عدم الانحياز فيما بين منتصف الخمسينات ومنتصف الستينات، حفز الحكومة إلى إرسال أعداد كبيرة من الخريجين، بما في ذلك دارسي الاقتصاد، إلى جامعات الغرب والشرق، اعتقاداً منها بأن من شأن ذلك أن يحقق توازنا صحياً

بين أيديولوجيتى المعسكرين. كانت مدة البعثة للكثيرين من هؤلاء الطلاب طويلة نسبيا، قد تمتد إلى خمس سنوات أو أكثر، وكان موضوع الدراسة لأغلبهم قد حدد تحديدا دقيقا من جانب الهيئة الحكومية التي أوفدتهم أملا في أن يلبى ذلك حاجات محددة للدولة، وهي سياسة تذكر ببعثات محمد على قبل ذلك بأكثر من قرن من الزمان.

ثالثا: بدأ تطبيق سياسة طموح أيضا وحازمة فيما يتعلق بجمع الإحصاءات والمعلومات، فأنشئت هيئة جديدة وقوية وواسعة الاختصاص لجمع وتحليل البيانات الإحصائية سميت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وعهدت إدارتها إلى مديرين مستنيرين وبالغي الحيوية والطموح من ضباط الجيش استطاع الجهاز في عهدهم تقديم خدمات جليلة في ميدان الإحصاء والبحث الاقتصادي.

هكذاتم التغلب إلى حد كبير على العقبتين اللتين قيدا البحث الاقتصادى في الفترة السابقة (٢٠-١٩٤٥)، إذ لم تعد هناك ندرة في الاقتصاديين المتدربين تدريبا جيدا، ولانفس الدرجة من الندرة في البيانات الإحصائية.

كذلك لم يعد الطلب شحيحا على خدمات الاقتصاديين أو على الإحصاءات. فإلى جانب وزارتى المالية والتجارة القديمتين والجامعات الآخذة فى التوسع، أنشئت وزارة مستقلة للاقتصاد، وأخرى للصناعة، ولجنة حديثة باسم لجنة التخطيط القومى تحولت فيما بعد إلى وزارة التخطيط. وفى أوائل الستينات أنشىء المعهد القومى للتخطيط، الذى أنشأه وأصبح أول مدير له أستاذ نابغ فى الفلك، تصادف أنه كان أيضا هاويا للاقتصاد والتخطيط، ويشارك قادة ثورة ١٩٥٢ فى طموحاتهم فى التنمية والتقدم (د٠ إبراهيم حلمى عبد الرحمن).

فإذا تأمل المرء الآن النتائج التي أثمرتها تلك الجهود، فإنه لايسعه، حتى ولو كان من أشد أنصار مبدأ عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، إلا أن يشعر بالتقدير العميق لما أداه الدور الواسع للدولة في تلك الفترة في ميدان البحث الاقتصادى وتوفير المعلومات الاقتصادية. لقد أصبحت في متناول اليد ثروة من الإحصاءات عن مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع المصرى، بفضل جهاز التعبئة والإحصاء في الأساس، كما أعدت ونشرت لجنة التخطيط القومي والمعهد القومي للتخطيط

محاضرات ومذكرات وبحوثا عن مختلف قضايا التنمية وأساليب التخطيط الفنية ، ودعى عدد من كبار الاقتصاديين ذوى المكانة العالية ، للمجىء إلى مصر لإلقاء المحاضرات أو إعداد الدراسات عن مختلف مشكلات الاقتصاد المصرى أو المشكلات النظرية العامة لقضايا التنمية الاقتصادية . هكذا جاء إلى مصر «جوتفريد هابرلر» و «راجنار نيركسه» بدعوة من البنك الأهلى المصرى في السنوات الأولى التالية لثورة ١٩٥٢ لإلقاء محاضرات عامة عن مشكلات التنمية الاقتصادية ، أصبحت فيما بعد أساسا لبعض من أشهر أعمالهما . كما نشطت حركة للترجمة في مختلف فروع المعرفة بما فيها الاقتصاد والتخطيط تشجعها وتنفق عليها الدولة .

بل حتى خلال الفترة التى اتخذت فيها أكثر الإجراءات ثورية، وبدأ فيها تطبيق ماسمى وقتها بالاشتراكية العربية، لم تجد السلطة غضاضة فى دعوة بعض الاقتصاديين الأجانب من غير الاشتراكيين، ولكن من ذوى السمعة العالية فى فرع تخصصهم، للقدوم بل والإقامة فى مصر لفترات متفاوتة. هكذا جاء إلى مصر الاقتصادى السويدى الشهير ابنت هانسن، فى مطلع الستينات وخصص له مكتب فى معهد التخطيط القومى حيث كان يلتقى بالاقتصاديين المصريين ويلقى المحاضرات ويعقد ندوات البحث، مما أسفر فى النهاية عن ظهور كتابه القيم عن الاقتصاد المصرى (بالتعاون مع جرجس مرزوق) فى ١٩٦٥. خلال نفس الفترة جاء إلى مصر الاقتصادى البريطانى باتريك أوبراين الذى أصبح فيما بعد ولايزال أحد أبرز أساتذة التاريخ الاقتصادى فى جامعة أكسفورد، ليكتب كتابه القيم أيضا عن تحول النظام الاقتصادى المصرى إلى الاشتراكية، وهو كتاب لايزال يعتبر حتى الكن من أفضل ماكتب فى موضوعه. كما كان هذا التحول فى النظام الاقتصادى المصرى هو ماأدى بالدكتور حسين خلاف إلى كتابة مؤلف قيم آخر فى التاريخ الاقتصادى المصرى الحديث.

بالإضافه إلى الزيادة الملحوظة في حجم الكتابات المتعلقة بالمشكلات التطبيقية الخاصة بالاقتصاد المصرى وارتفاع مستواها، خلال عقدى الخمسينات والستينات، يمكن أن يعتبر هذان العقدان أيضا العصر الذهبي لتأليف الكتب الجامعية، في مختلف فروع علم الاقتصاد، لقد شهدت هذه الفترة ظهور كتب سعيد النجار في نظرية الثمن، وزكي شافعي في النقود والبنوك، وزكريا نصر في النظرية الاقتصادية

الكلية والتاريخ الاقتصادي العام، ولبيب شقير في التجارة الدولية والتكامل الاقتصادي العربي، وحسين خلاف في المالية العامة. . إلخ.

لقد قدمت كل هذه الكتب وغيرها عروضا بالغة التميز للمباديء المستقرة في النظرية الاقتصادية والمالية العامة، كتبت بدقة وتأن وصبر وبلغة عربية صحيحة وبأسلوب جميل خال من أي لغو . كان الجيل السابق من الاقتصاديين (جيل فترة مابين الحربين) قد قام بصنع اللبنات اللازمة للبناء، فإذا بهذا الجيل التالي يستخدمها في إقامة أبنية ثابتة وخلابة. كان هذا الجيل الذي كتب في الخمسينات والستينات قد نشأ وتعلم في ظروف أكثر استقرارا بكثير من الجيل الذي تلاه (جيل السبعينات والثمانينات) وقضى في الدراسة بالخارج فترات أطول بكثير، فلما عاد أفراده إلى مصر بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، أعطوا مرتبات بالجامعة تسمح لهم بمعيشة محترمة ولائقة لايضطرون معها للتنقل من مكان لأخر لكسب الرزق، كما ظلوا يتمتعون بمركز أدبي رفيع، كأساتذة بالجامعة، يحفزهم على بذل ماكانوا يبذلونه من جهد، وهي كلها أمور فقد منها الكثير بعد ذلك الوقت. لم يكونوا في عجلة من أمرهم وهم يكتبون وينشرون نتاج عملهم، وماكانوا يتعرضون لنفس الإغراء الذي خضع له خلفاؤهم من الاقتصاديين لكسب المزيد من المال وتكوين الثروات. لم يكن ذلك الجيل، جيل الخمسينات والستينات بالضرورة مصنوعا من معدن أنفس من الجيل التالي عليه، إنه فقط لم يتلق ضربات بنفس القسوة التي ضرب بها من تلاهم.

إن هذه المزايا التي تمتع بها ذلك الجيل من الاقتصاديين تمتع بها أيضا نفس الجيل من الروائيين والمسرحيين والشعراء والفنانين من مختلف الأنواع. ففي خلال الخمسة عشر عاما التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، شهدت مصر ازدهارا ملحوظا في الحياة الثقافية والفنية يقارب، إن لم يفق، ماشهدته من ازدهار في العقد التالي للحرب العالمية الأولى.

وتفسير ذلك في رأيي اجتماع عدة ظروف في نفس الوقت: حركة وطنية قوية خلقت شعورا بالتفاؤل بالمستقبل، ودرجة عالية من الاستقرار السياسي ومن التفاعل الصحى مع الثقافات الأجنبية مع توفر مستوى عال من التعليم والثقافة لهذا الجيل

من الاقتصاديين والكتاب والفنانين بوجه عام. إن كثيرا من هذه الظروف قد جرى فقدها تدريجيا، وبدرجات متفاوتة، خلال السبعينات، ولكن حتى قبل قدوم السبعينات كانت السحب قد بدأت تتجمع منذرة بمناخ مختلف تماما، حتى أن بوادر هذا التغيير قد بدأت تصبح شديدة الوضوح في السنوات التالية لهزيمة ١٩٦٧.

كسانت هذه النذر تدور في الأسساس حول زيادة ثقل يد الدولة في الحياة الاجتماعية والثقافية. كانت البوادر الأولى قد بدأت في الظهور في وقت مبكر، حينما بدأ الخلاف بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب يظهر للعيان في ١٩٥٤، ولكن الأمر لم يصبح ثقيل الوطأة إلا مع انتصاف الستينات حينما اقترن تزايد الصعوبات الاقتصادية مع تزايد الضغوط الخارجية، ثم مع هجوم ١٩٦٧ المشئوم، وكلها ظروف أدت إلى تزايد ضغط الدولة على نفوس الناس بما في ذلك بل وعلى الأخص المثقفون.

انعكس هذا بالطبع على الاقتصاديين المصريين في صور مختلفة. فمع ازدياد تدخل الدولة في الاقتصاد بعد منتصف الخمسينات زاد إلحاح الدولة على المثقفين بما في ذلك أساتذة الجامعات، بأن يقوموا بالتعبير والترويج للأيديولوجية التي تتبناها الحكومة. ولكن من حيث أن الحكومة في البداية لم تكن هي نفسها تعرف بوضوح نوع هذه الأيديولوجية، فإن التوجيهات الصادرة من الحكومة كثيرا ما كانت تتعرض للتغير المفاجيء وكثيرا ما كانت تصدر متضاربة. وقد سمح بعض الاقتصاديين لأنفسهم للأسف، بمن فيهم بعض الأكاديميين، بأن يستدرجوا إلى هذا المنحدر، وبأن يولوا وجوههم إلى أية وجهة تحددها لهم السلطات. هكذا بدأ الترويج للنظام التعاوني في منتصف الخمسينات، تلاه الترويج لأسلوب التخطيط الاقتصادي في أواخر الخمسينات، ثم للاشتراكية العربية ابتداء من ١٩٦١، ممزوجة بعض ملامح الماركسية في أعقاب ١٩٦٤.

كان لإصرار الحكومة في ذلك الوقت على أن تكون أيديولوجيتها هي المسيطرة على التعليم الجامعي، أثر سبيء على البحث الاقتصادي والكتابات الاقتصادية من أكثر من ناحية. فبينما أسرع بعض الاقتصاديين الأكثر استعدادا للخضوع لرغبة السلطات إلى كتابة ماتريد السلطة أن تقرأه، بدأ الإحباط يخيم على من كان منهم

أكثر استقلالا في الرأى، خاصة وهم يرون قلة حظ من اختار التفرغ للبحث غير المنحاز. وقد فضل بعض هذا الفريق الأخير أن يترك الجامعة برمتها ويبحث عن عمل خارج البلاد. هناك بالطبع من الاقتصاديين الأكفاء من كان يشارك الحكومة التزامها بالاشتراكية وإيمانها بالتخطيط المركزى، ولكن حتى في داخل هذا الفريق الأخير وجد من رأى أن الخطابة السياسية أو تقوية العلاقات بأصحاب النفوذ هي طريق أسرع للصعود السياسي أو المادى من البحث الأكاديمي المتأنى، ومن ثم خضع بعضهم لإغراء ترك العمل العلمي والاشتغال بالسياسة.

ومن المؤسف أيضا وبوجه خاص، أن الحكومة منذ أواخر الخمسينات، بدأت تصر على تقييد التعبير عن أي مذهب من المذاهب الاشتراكية غيرالمذهب الذي اختارته، وكان سبب ذلك في رأيي ليس ضيق الأفق بقدر ماكانت الحكومة تعتبره من متطلبات لعبة السياسة الدولية والرغبة في إرضاء أو تحييد إحدى القوتين العظميين. لكن أيا كان سبب هذه الظاهرة فإن أثرها في البحث الاقتصادي كان سيئا، فقد أدى خوف الحكومة من أن يتحول الاقتصاديون الماركسيون في مصر إلى الترويج لأهداف السياسة السوفيتية، أو ربما مجرد رغبة الحكومة في أن تظهر نفسها أمام الولايات المتحدة بمظهر من يقاوم النفوذ السوفيتي ويضع حدا لانتشاره، إلى أن وضعت الحكومة في السجن كل الماركسيين المصريين الذين لهم أي أثر على الإطلاق في الرأى العام، وذلك لعدة سنوات (٥٩ ـ ١٩٦٤)، وقد شمل ذلك بعضا من أكثر الاقتصاديين المصريين نبوغا وحيوية وعلمًا. كان على رأس هؤلاء إسماعيل صبري عبد الله، وفؤاد مرسى، وفوزى منصور الذين كانوا وقت اعتقالهم في ١٩٥٩ أساتذة في الجامعة ولكن لم يسمح لهم بعد خروجهم أن يعودوا إليها خوفا من أن يؤثروا في الطلبة تأثيرا غير مرغوب فيه ومن عاد منهم إلى الجامعة بعد لأي، وبسبب ظروف استثنائية، كفوزي منصور، سرعان ماوجد المناخ العلمي والسياسي في الجامعة محبطا لدرجة أدت به إلى الهجرة لبضع سنوات خارج البلاد.

ومع ذلك فشمة خدمة جليلة أداها النظام الناصرى للفكر الماركسى دون قصد منه، إذ إنه عندما بدأ اعتقال الماركسيين في عام ١٩٥٩، استطاع أحد الاقتصاديين المصريين النابغين الهرب بمعجزة إلى فرنسا، ومنها إلى غرب إفريقيا، حيث استطاع أن ينتج إنتاجا مثمرا للغاية وأن يحدث تطويرا متميزا للفكر الاقتصادى الماركسى.

إنى أقصد بالطبع سمير أمين الذى كان ولايزال غزيز الإنتاج بالفرنسية وكانت أعماله تترجم فى الحال إلى الإنجليزية منذ أواخر الستينات، ولكن قراء العربية لم تكن تصلهم إلا ترجمات سيئة لأعماله، ومع ذلك ظلت تهرب وتباع سرا فى مصر باعتبارها من المنوعات حتى قرب نهاية السبعينات. عندما أراد سمير أمين أن يكتب نقدا لسياسة عبد الناصر الاقتصادية فى الستينات اضطر إلى استخدام اسم مستعار هو قحسن رياض، ولكنه حتى بعد وفاة عبد الناصر لم يستطع العودة إلى مصر، فقد احتاج ذلك إلى وفاة السادات أيضا، ومن ثم ظل تأثير سمير أمين فى الكتابات الاقتصادية المصرية محدود ابحدود دائرة ضيقة للغاية.

## [ ٣]

كان العامل الذى أثر فى الكتابات الاقتصادية المصرية خلال الفترة التالية (٧٠ - ١٩٩٥) تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، أكثر من أى عامل آخر، هو فى رأيى هزيمة ١٩٦٧. فجيل الاقتصاديين المصريين الذى أتكلم عنه الآن هو جيل ماسمى بالنكسة، وحرب أكتوبر وسياسات الانفتاح الاقتصادى، وتدفق أموال النفط والتضخم، وتراكم الديون الخارجية، واتفاقيات فض الاشتباك و «السلام»، ومايسمى بالتصحيح الهيكلى، وأخيرا جيل الدعوة إلى مايسمى «بالشرق أوسطية». إن معظم هذه الأحداث ما كان ليحدث على الأرجح لو لم تحدث حرب أوسطية، وعلى الأخص لولا هزيمتنا فيها.

لقد أدت هزيمة ١٩٦٧ إلى إضعاف الدولة المصرية إلى درجة جعلتها تفقد جزءا كبيرا من قدرتها على القيام بأى مهام جديدة أو اتخاذ إجراءات «ثورية» من أى نوع، واضطرتها إلى التخفيف من قبضتها على عقول الناس ومن تقييدها لحرية التعبير. كما أدى الضعف الشديد الذي لحق بثقة الناس في السلطة، وانتشار الشعور بخيبة الأمل في قدرتها على تحقيق ماقدمته من وعود، إلى ضعضعة الأيديولوجية التي كانت تتبناها الدولة، إذ بدا للناس فجأة أن هناك أشياء أخطر بكثير من الاشتراكية والتخطيط وإعادة توزيع الدخل، وبدا وكأن هذه الأشياء قد فقدت فجأة كثيرا مما كان يعلق عليها من أهمية.

انشغل الاقتصاديون المصريون لفترة من الوقت، في أعقاب هزيمة ١٩٦٧ ، تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، أو بمشاكل تعبئة الموارد اللازمة لدعم المجهود الحربي وحرب الاستنزاف، ولكن سرعان ما تحول الاهتمام إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي دشنها السادات في أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣ مباشرة. إن جزءا كبيرا من طاقة وجهد الاقتصاديين المصريين خلال العقدين التاليين وجه إما إلى الدفاع عن سياسات الانفتاح الاقتصادي أو إلى انتقادها، وقد استمر ذلك حتى بعد بدء سياسة «التصحيح الهيكلي» في منتصف الثمانينات، وإن كان التركيز منذ ذلك الوقت قد أصبح على موضوعات مثل إلغاء أو تخفيض الدعم أو الإبقاء عليه، وبيع القطاع العام ونقده أو الدفاع عنه.

أدى اندلاع هذه المناقشات إلى اشتراك الاقتصاديين المصريين في النقاش المعروض على الرأى العام بدرجة أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل ذلك، إذ لم يحدث شيء من نفس النوع قبل تدشين سياسة الانفتاح. فخلال فترة ما بين الحربين العالميتين في العشرينات والثلاثينات، وكذلك في الأربعينات، لم يكن هذا النقاش العام بين الاقتصاديين واسعًا بسبب ندرة الاقتصاديين من ناحية والاستقرار الكبير الذي تمتعت به السباسة الاقتصادية في ذلك الوقت من ناحية أخرى. وأما خلال الحقبة «الاشتراكية» في الخمسينات والستينات فإن السياسة الاقتصادية لم تكن تعرض على الناس لمناقشتها بل كان يجري إملاؤها عليهم. أما الآن، أي ابتداء من أواثل السبعينات، فعلى الرغم من أن المناقشات العامة لم يكن لها أي اتثير يذكر على القرارات التي تتخذها الحكومة (تماما كما كان الحال قبل ذلك) فإن زيارة درجة حرية التعبير بعد ١٩٧٠، والتحول المفاجيء في السياسة الاقتصادية زيارة درجة حرية التعبير بعد ١٩٧٠، والتحول المفاجيء في السياسة أمرا شبه بعد ١٩٧٣، جعلا فتح باب النقاش بين مؤيدي ومعارضي هذه السياسة أمرا شبه حتمي.

كان من بين الآثار الناتجة عن ذلك، هو ظهور هذا التقليد الجميل، ابتداء من ١٩٧٥، والذي يرجع الفضل الأول في إنشائه للدكتور إسماعيل صبرى عبد الله، لعقد مؤتمر سنوى للاقتصاديين المصريين، وهو ما أخذت تنظمه كل عام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ومازال مستمرا حتى الأن، وإن كان قد أصابه ضعف شديد، بالمقارنة بما كان عليه في السنوات الأولى لأسباب

لاتختلف كثيرا عن أسباب الضعف الذى لحق بمختلف منابر وقنوات التعبير عن الرأى العام في السنوات العشر الأخيرة. ولكن هذا المؤتمر كان طوال السنوات العشر الأولى على الأقل، مجالا مهما لإعداد ومناقشة تحليلات جيدة ومدعمة تدعيما قويا بالإحصاءات والبيانات الحديثة، لمختلف جوانب الاقتصاد المصرى.

وهنا يجب أن نلاحظ فارقا مهما بين الإنتاج الفكرى الاقتصادى لهذه المرحلة وبينه فى المرحلتين السابقتين اللتين تناولتهما فيما تقدم. فلأول مرة منذ بدأت الكتابات الاقتصادية فى مصر، أصبح الاقتصاديون المصريون هم المصدر الرئيسى للتحليل الاقتصادى لمشاكل بلدهم. فمنذ أوائل السبعينات بدأت تظهر مؤلفات مهمة بالعربية وغير العربية، كتبها اقتصاديون مصريون، عن الاقتصاد المصرى، وأصبحت الإشارة إلى كتابات الاقتصاديين المصريين، التى ترد فى مؤلفات بعضها لغير المصريين، أمرا متكررا ومألوفا، بينما أصبح من المألوف أيضا ظهور مؤلفات عن الاقتصاد المصرى بجهد مشترك بين اقتصاديين أجانب ومصريين. كذلك انتشرت دعوة الاقتصاديين المصريين للمساهمة فى المؤتمرات الدولية ومنشورات مختلف منظمات الأم المتحدة، وزاد عدد الاقتصاديين المصريين الذين يشغلون مناصب مرموقة فى مختلف منظمات الأم المتحدة.

في هذه الحقبة إذن (٧٠ ـ ١٩٩٥) لم تعد العلاقة في اتجاه واحد: يكتب الاقتصاديون الأجانب عن الاقتصاد المصرى أو غيره فيتلقى منهم الاقتصاديون المصريون مايكتبونه أو يلخصونه أو يعلقون عليه، بل أصبح للاقتصاديين المصريين إنتاجهم المبتكر، بل أصبحوا هم المصدر الأساسي لهذا التحليل.

يؤيد ذلك أنه لايكاد المرء يجد عملا واحدا كتبه اقتصادى مصرى عن الاقتصاد المصرى ونشر في أوروبا أو أمريكا خلال الحقبة الأولى (٢٠ ـ ١٩٤٥)، والكتابات الاقتصادية القليلة التي كتبها مصريون بلغة أجنبية في تلك الحقبة، تم نشرها كأعداد خاصة من مجلة «مصر المعاصرة» التي تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد (مثال ذلك بحث د. محمد أنيس عن الدخل القومي المصرى). وفي الفترة التالية (٤٥ ـ ١٩٧٠) ظل عدد الكتب المنشورة بالخارج لاقتصاديين مصريين قليلا وكانت أساسا تتضمن رسائل هؤلاء للدكتوراه المقدمة لجامعات أوروبية أو أمريكية. أما في الفترة تتضمن رسائل هؤلاء للدكتوراه المقدمة لجامعات أوروبية أو أمريكية. أما في الفترة

الحالية (٧٠ ـ ١٩٩٥) فلم يعد الأمر كذلك، بل أصبحت مؤلفات الاقتصاديين المصريين عن مشاكل بلدهم تطلب ابتداء من ناشرين أجانب ويرحب هؤلاء بنشرها، سواء بالتعاون مع مؤلفين غير مصريين أو باستقلال.

ولكن بينما أفاد الاقتصاديون المصريون من زيادة حرية التعبير في أعقاب ١٩٧٠، وأفادت مهنة الاقتصاد من زيادة عدد المتلقين تعليما اقتصاديا في الجامعات المصرية، بسبب مابذل من جهود في السنوات السابقة على ١٩٧٠ وبعدها، عاني هذا الجيل من الاقتصاديين أثار تطورات أخرى يكاد يكون لها جميعا علاقة بهزيمة ١٩٦٧.

كان هناك أولا التدهور العام في الروح المعنوية بسبب الهزيمة ، وفقدان ذلك الحماس الذي كان سائداً قبل ١٩٦٧ وكان وراء جزء لايستهان به من الكتابات الاقتصادية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات. ومن ناحية أخرى ، أدى تراجع دور الدولة في الاقتصاد إلى أن عاني الاقتصاديون العاملون في الهيئات الحكومية المختلفة تراجع الطلب على خدماتهم وانخفاض أهميتهم وتأثيرهم . وعلى سبيل المثال ، وجد عشرات الاقتصاديين المشتغلين في وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومى ، والمؤهلين تأهيلا جيدا ، وجدوا أنفسهم فجاة وكأن لاأحد في حاجة إليهم بسبب انخفاض أهمية عملية التخطيط برمتها . ذلك أن وضع الخطط الخمسية كان قد تم هجرانه منذ منتصف الستينات وحل محله التخطيط سنة بسنة . وحتى عندما عاد الإعلان عن وضع خطط خمسية من جديد فإن عملية التخطيط كانت قد أصبحت عملا أقل جدية بكثير مما كانت في الستينات بسبب سحب الدولة ليدها تدريجيا من التدخل في الاقتصاد .

أما أساتذة الجامعات فقد تعرضوا لنوع آخر من الإحباط نتج عن شعور عام باللامبالاة من جانب الطلبة، إما بسبب الهزيمة العسكرية نفسها وماتعرض له الوطن من محن نتيجة لها، أو بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية بوجه عام، وازدياد صعوبات الحياة، بما في ذلك صعوبة الحصول على وظائف مجزية بعد التخرج وهي كلها أمور غير منبتة الصلة بالهزيمة العسكرية. يضاف إلى ذلك أن المحكومة وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى سياسة قبول الأعداد الكبيرة في الجامعات كجزء من محاولاتها لإرضاء الرأى العام الذي سيطر عليه السخط

والتبرم في أعقاب ١٩٦٧ . ثم جاء بعد ذلك بقليل عصر التضخم الجامح في أعقاب زيادة أسعار النفط في ١٩٧٤ فإذا بأساتذة الجامعات يجدون أنفسهم، مثل غيرهم، مضطرين للبحث عن طرق لزيادة دخولهم ولو على حساب واجباتهم العادية في الجامعة . هكذا نجد أنه ، بينما ظهر بعض الإنتاج العلمي الجيد في تلك الفترة بل وبكمية أكبر مما كان عليه الحال في الستينات والخمسينات، فإن الصورة الإجمالية كانت صورة تدهور عام في مستوى البحث والكتابة الاقتصادية .

كثيرا مايقال إن كل هذا إنما يرجع إلى تدهور عام في الأخلاقيات، ارتبط بارتفاع معدل التضخم واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، والظهور المفاجيء لفرص جديدة لزيادة الشروات بصرف النظر عن حجم الجهد المبذول، وارتفاع معدل الحراك الاجتماعي المرتبط بهذا كله. وعلى الرغم من أن هذا التفسير يتضمن بلاشك جزءا من الحقيقة، فإن جزءا آخر من التفسير الحقيقي لهذا التدهور العام في مستوى البحث العلمي والكتابة الاقتصادية يرجع إلى «رخاوة» الدولة، وهي ظاهرة كان لها من الآثار السيئة على العمل العلمي والأكاديمي مالايقل عن أثر اليد الثقيلة للدولة، الذي ساد في الستينات، ذلك أن كل هذه التغيرات السلبية التي طرأت على الجامعات المصرية في السبعينات، والتي أشرت إليها حالا، كانت تجرى تحت سمع الدولة وبصرها، وكأن لاأحد يملك القدرة أو لديه الرغبة في أن يضع حدا لها، بينما أخذت الدولة منذ السبعينات تمنح أعلى جوائزها العلمية شأنا وأكثرها حظا من اهتمام الناس لاقتصاديين (وغيرهم من الكتاب) ممن يعرف زملاؤهم وتلاميذهم أنهم لم يساهموا مساهمة تذكر في تقدم المعرفة، ولكنهم من ذوى الحظوة السياسية، أو تصادف أن كانوا يحتلون، وقت منح الجائزة، أو قبلها بوقت قصير، مناصب وزارية أو سياسية مهمة. فكأن الدولة وهي تمنح الجائزة العلمية لاقتصادي لايستحقها تسحب الجائزة في نفس الوقت من اقتصاديين أخرين كانوا قد حصلوا عليها باستحقاق منذ بضع سنوات.

ومع مرور الزمن على تدشين سياسة الانفتاح الاقتصادى وازديادها رسوخا، زادت رخاوة الدولة وضعفها ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات الداخلية، بل وأيضا في مواجهة المؤثرات الخارجية، وكان لذلك بدوره آثاره المهمة على الاقتصاد بوجه عام وكذلك على الكتابات الاقتصادية. كان نظام البعثات الحكومية قد أصابه

الضعف الشديد منذ حرب ١٩٦٧ ، وتحول تمويل البعثات الدراسية في الخارج، شيئا فشيئا، من الحكومة المصرية إلى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية. ظهرت أيضا فرص جديدة ومجزية لتمويل البحوث الاقتصادية التي يقوم بها اقتصاديون مصريون، بدأت تقدمها مؤسسات أجنبية ومكاتب الاستشارات الأجنبية داخل مصر. كان من الآثار المهمة لهذه التطورات ذلك الاثر الحتمى لطبيعة الهيئة المانحة للتمويل على نوع واتجاه البحوث الممولة. فالباحثون المصريون الذين بدأوا يحصلون على تمويل لبحوثهم من مؤسسات أجنبية او دولية أصبحوا يبحثون في موضوعات لم يختاروها هم ولااختارتها لها دولتهم، بل اجتارتها لهم تلك المؤسسات الأجنبية صاحبة المال، وكان لإبدأن يترتب على ذلك فقدان الباحث لاستقلاله، ليس فقط في تحديد الموضوع الذي يقوم ببحثه وفي تحديد الاتجاه العام الذي يسلكه بل وفي النتائج التي يصل إليها، إذ إنه ليس من الصعب عادة أن يخمن المرء أي نوع من النتائج تحب الهيئة الأجنبية أو الدولية الممولة أن يصل إليه الباحث في النهاية. وهكذا فإن تحرر الباحث من تدخل الدولة وسيطرتها لم يكن يعني في الحقيقة استرداد الباحث لحريته واستقلاله، بل كان يعني في كثير من الأحوال خضوعه لنوع آخر من السيطرة، ليس بالضرورة أقل ضررا، وهو سيطرة المؤسسة الأجنبية أو الدولية، وإذا بالحياد المزعوم للبحث الاقتصادي لايزيد على أن يكون حيادا ظاهريا وموهوما.

\* \* \*

عندما حل عصر الهجرة على نطاق واسع ابتداء من منتصف السبعينات، سافر عدد كبير من الاقتصاديين الأكاديميين المصريين إلى بلاد الخليج، ليس هربا من النظام السياسي، كما كان الحال في كثير من حالات الهجرة في الستينات، بل هربا من التدهور الاقتصادي الذي بدا وكأنه قدر محتوم لو بقى المرء في مصر في مواجهة التضخم الجامح. وقد كان أثر هذه الموجة التالية من الهجرة على الكتابات الاقتصادية المصرية أسوأ من أثر الموجة السابقة (موجة الهجرة في الستينات) ليس فقط لأنها شملت عدداً أكبر من الاقتصاديين المصريين، ولكن بسبب طبيعة الأعمال التي كان معظم هؤلاء المهاجرين يؤدونها في بلاد الخليج. فالمهاجرون الأوائل من الاقتصاديين والفنيين المصريين كان معظمهم يترك مصر ليعمل في

منظمات الأم المتحدة أو في دول لايظهر فيها هذا الانفصام الواضح بين مايحصل عليه المهاجرون من مرتبات ومايقومون به من جهد. ولم يكن الحال كذلك في معظم دول الخليج، حيث كانت المرتبات أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للجهد المبذول، الأمر الذي كان يعنى أن المهاجر المصرى لدى عودته إلى بلاده كان لابد أن يعانى الآثار السلبية لقضاء فترة في الخارج حصل فيها على أجر أعلى بكثير مما بذله من جهد، عاد بعدها لبلاده ليواجه الظاهرة العكسية بالضبط، حيث يحصل على دخل أقل بكثير من قيمة الجهد الذي يبذله.

## 谷 华 谷

لأريد أن أختم هذا الاستعراض لتطور الكتابة الاقتصادية في مصر خلال القرن الحالى بهذه النغمة المتشائمة، فالحقيقة أن الدرس الذي يستخلصه المرء من هذا الاستعراض لايدعو إلى كل هذا التشاؤم. نعم، لقد حمل كل جيل من الأجيال المتعاقبة من الاقتصاديين المصريين عبئا ثقيلا، وليس هناك دليل على أن العبء كان يقل ثقله مع مرور الزمن. لقد تحمل جيل مابين الحربين (١٩٤٥-١٩٤٥) عبء الدراسة والكتابة في ظل الاحتلال، على الرغم من حصول مصر اسميا على استقلالها في مطلع تلك الفترة. وكان على الجيل التالى من الاقتصاديين (٥٥ الاحتلال والنفوذ الأجنبي، وهو الثمن المتمثل في اليد الثقيلة للدولة على المجتمع من هذا الاحتلال والنفوذ الأجنبي، وهو الثمن المتمثل في اليد الثقيلة للدولة على المجتمع والفكر، على الرغم من المزايا التي حققها الاقتصاد القومي والمجتمع من هذا التدخل الصارم من جانب الدولة. فلما قل هذا العبء وقل تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية منذ أوائل السبعينات دفع الجيل التالى من الاقتصاديين الاقتصادية والمرابعة هذا التراجع نفسه من جانب الدولة، أو مايمكن أن يسمى بكاليف «الدولة الرخوة».

كل هذا صحيح ولكن كل هذا لايعنى أن الكتابات الاقتصادية والفكر الاقتصادى المصرى لم يحققا أى تقدم خلال هذه الفترة الطويلة التى شغلت ثلاثة أرباع القرن، أو أن التقدم الذى أحرزاه كان هينا. فمصر اليوم لديها عدد كبير من الاقتصاديين الأكفاء، أكبر بكثير مما كان لديها في ١٩٢٠، وعدد أكبر بكثير من

الخريجين الذين تلقوا دراسات اقتصادية، وتنتج كمية أكبر بكثير من الإحصاءات الجيدة والتي يمكن التعويل عليها، ومن الكتب والدراسات والدوريات الاقتصادية من مختلف الأنواع. لكل هذا علينا أن نشعر بالامتنان لكل هذه الأجيال الثلاثة المتعاقبة من الاقتصاديين المصريين رغم كل ماشاب عملهم من أوجه القصور، وسواء منهم من كتب مؤلفات في التاريخ الاقتصادي أو كتبا دراسية في النظرية الاقتصادية، وسواء كانوا من المؤمنين بنظام الحرية الاقتصادية أو النظام التعاوني أو النظام الاشتراكي. إن معظم هؤلاء أدى خدمة جليلة لمهنة الاقتصاد وللفكر الاقتصادي والكتابة الاقتصادية في مصر، وكانت النتيجة الحتمية لكل هذا بالطبع المعرفة الاقتصادية. ولكننا لسنا واثقين بنفس الدرجة بما إذا كان هذا النمو في حجم المعرفة الاقتصادية قد صاحبته زيادة حظ هذه الكتابات الاقتصادية من الموضوعية، وأنها أصبحت أكثر «علمية» وحيادا وأقل تحيزا. فكما أن كل عبء يزول كان يحل محله عبء جديد، فإن كل "تحيز" قديم كان يحل محله اتحيز"

إن التحيز «الوطنى» الذى كان يطبع كتابات الجيل الأول، جيل مابين الحربين، حل محله التحيز «الاشتراكى» فى الستينات، ثم حل محل ذلك، التحيز لنظام السوق والحرية الاقتصادية منذ السبعينات. لعلنا قد أصبحنا أكثر مهارة مع مرور الزمن فى إخفاء تحيزاتنا وأهوائنا، أو لعلنا قد أصبحنا أقل قدرة على إدراك هذه التحيزات أصلا، ولكننا مازلنا على الأرجح، متحيزين كما كنا دائما، وربما بنفس الدرجة. ربما كان هذا هو المصير المحتوم لكل المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، فى مصر كما فى غيرها، ومن ثم فقد لايشكل هذا سببا للقلق. إنما قد يكون السبب المشروع للقلق، للاقتصاديين المصريين على الأقل، هو أن هذه التحيزات والأهواء تميل مع الزمن إلى أن تفقد طابعها الوطنى، فما كان تحيزا مصريا خالصا قد حلت محله شيئا فشيئا غيزات وأهواء خارجية تفرضها مؤثرات ومصالح أجنبية عنا.

# مصروحضارة السوق

منذ نحو خمسين عاما كتب الأستاذ كارل بولاني (Karl Polanyi) المؤرخ الاقتصادي وأستاذ علمي الإنسان والاجتماع الشهير، كتابا مهما ذاع صيته، ومازالت الإشارة إليه تتكرر بكثير في الكتابات المتصلة بموضوعه، وعنوانه، الانقلاب الكبير، (The Great Transformation) وكان يقصد بهذا الانقلاب الكبير تحولاً معينا حدث في أوروبا منذ نحو ثلاثة قرون. لم يكن هذا التحول أو الانقلاب في رأى بولاني هو ظهور الرأسمالية، ولاهو النمو المتسارع في الصناعة، ولاالتقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا، ولابزوغ عصر «التنوير»، بل هو ظهور «نظام السوق». لم يكن بولاني يقصد بالطبع نظام السوق بالمعنى البدائي المعروف. حيث يجتمع عدد من الناس في مكان معين في موعد منتظم. لتبادل بعض السلع الضرورية، كالذي نراه في السوق الأسبوعي في القري والمدن الإقليمية الصغيرة، إذ إن هذا نظام قديم قدم نظام التبادل. ولكنه كان يقصد ظاهرة أخطر وأعمق، وهي بداية شمول عملية البيع والشراء لأشياء لم تكن من قبل تخلضغ إلا لماما للبيع والشراء، بما في ذلك الأرض والعمل الإنساني. وذهب بولاني إلى أن الخصيصة الأساسية للنظام الاقتصادي الذي نعيشه اليوم، والتي تميزه عن النظم الاقتصادية التي سادت قبل القرن السابع عشر في أوروبا، وبعد ذلك في كثير من مناطق العالم قبل خضوعها للاستعمار الأوروبي، هي بالضبط هذه الخصيصة: انه يقوم على نظام السوق: جميع الأشياء تصبح شيئا فشيئا قابلة للتسعير وقابلة للبيع في مقابل كمية من النقود،

وأن هذه الخصيصة أهم بكثير من الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية، فكلاهما في الحقيقة يشتركان في هذه الخصيصة الأهم وهي خضوعهما لنظام السوق.

الفكرة في رأيي ـ كما في رأى كثيرين ـ مهمة جدًا ومثمرة للغاية، إذ إنها تسلط الضوء على ظواهر وتحولات مهمة في حياتنا ليس من المكن فهمها بدون تسليط فكرة «السوق» عليها.

فإذا تأمل المرء ماحدث للعالم في الخمسين سنة التي انقضت منذ نشر بولاني كتابه، لوجد أن ظاهرة نظام السوق يتسارع معدل انتشارها حتى ليكاد يشبه انتشار النار في الهشيم ففي كل يوم يبتلع نظام السوق منتجا أو خدمة جديدة لم تكن من قبل تخضع للبيع والشراء، أو تزيد نسبة المباع والمشترى منها بالمقارنة بما كان عليه الحال من قبل . كل ماكان مجانبا أصبح الآن يعرض بمقابل، وكل ماكان يستعصى على البيع والشراء تحول إلى سلعة أو خدمة ذات ثمن معلوم . وحتى الأشياء التي كان لها ثمن في الماضي ولكنك متى دفعت الثمن استطعت الحصول منها على أي كمية تشاء، قد أصبح لها (عداد) بحيث تزيد تكلفتها كلما ازداد استهلاكك منها . كانت خدمة الاتصال التليفوني مثلا يكفي فيها أن تدفع مبلغا معينا لتحصل على حق الكلام إلى ما لانهاية ، فإذا بها تصبح محددة المدة فلا تلبث بعد أن تحيي صاحبك أن تسمع إشارة تنبهك إلى أن عليك دفع مبلغ جديد إذا أردت الاستمرار في الكلام . ومع تقدم الكمبيوتر وانتشار استخدامه أصبح من السهل إخضاع في الكلام . ومع تقدم الكمبيوتر وانتشار استخدامه أصبح من السهل إخضاع الاستهلاك لعدد متزايد من السلع والخدمات لحدود صارمة ، بحيث لايمكنك أن تستهلك أكثر إلا إذا دفعت أكثر .

كانت هناك دائما مشكلة تواجه المستفيدين من توسيع نظام السوق، وهم المنتجون والبائعون، وهي أن هناك بعض الإشياء التي تتسم بدرجة عالية من الوفرة، مما يجعل من السهل إشباع الحاجة إليها مجانا، أو بثمن زهيد لايسمح بتحقيق ربح عال منها، كمياه الشرب مثلا أو الأنواع البسيطة من الثياب. في مثل هذه الحالات كان الحل العبقرى الذي تفتق عنه ذهن المنتجين والبائعين الباحثين عن أقصى ربح، هو اكتشاف طريقة لكي تحل محل هذه الحاجة الطبيعية لدى الإنسان التي يمكن إشباعها مجانا أو بتكلفة زهيدة، حاجة جديدة أخرى لاتتمتع وسائل

إشباعها بنفس الدرجة من الوفرة. أحد الأمثلة الصارخة لذلك ماحدث من تحويل الحاجة لمياه الشرب إلى حاجة إلى المشروبات الغازية، بحيث كاديستقر في الذهن أن هذه المشروبات الغازية هي طريقة رى الظمأ، فيتذكرها المرء بمجرد الشعور بالعطش بدلا من أن يتذكر الماء الطبيعي، وهي بالطبع أقل ندرة من الماء الطبيعي ومن ثم أكثر ربحا. وقل مثل هذا على ذلك الاختراع العبقرى الآخر، بنطلونات البلوجينز، حيث كاديصبح البلوجينز هو المطلب الوحيد الجائز إذا أراد الفتي أو الفتاة تغطية الساقين. ولكن مثل هذه الاختراعات العبقرية قليل، والأكثر حدوثا هؤ أن يصيب الناس السأم من السلعة الجديدة بعد فترة تطول أو تقصر، ومن ثم يتمين على المنتجين أن يبحثرا عن طريقة أخرى لاصطياد المستهلك وإجباره على الشراء. فاخترع نظام «الموضة» حيث يتم عن طريقها إقناع المستهلك بأن سلعة معينة ذات مواصفات معينة هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإشباع حاجة من حاجاته في هذا الموسم بالذات. وتتغير الموضة في الموسم التالي ويجرى إقناع المستهلك بأن الموسة الموضة الموسم التالي ويجرى إقناع المستهلك بأن الموسة الموضة الموسة المالية الموسم التالي ويجرى إقناع المستهلك بأن الموسة الموسة الموسة المهمة المهمة.

\* \* \*

كان من بين نعم الله على منتجى السلع وموزعيها، المناسبات والمواسم المختلفة كالأعياد القومية أو أعياد الميلاد، أو حلول عام جديد، أو المناسبات الدينية أو مواسم العطلة أو دخول المدارس. إلخ. ففى كل مناسبة من هذه المناسبات تتاح أمام المنتجين والبائعين فرصة جديدة لتسويق سلعة أو خدمة قديمة ولكن فى إطار جديد، فإذا بالمنتجين والبائعين يلحون على الناس بالقول بأن الاحتفال بهذه المناسبة أو تلك لايمكن أن يتم إلا بالحصول على تلك السلعة أو الخدمة المعدة خصيصا لهذه المناسبة. فلأعياد الميلاد تورتات وشموع. والأعياد الدينية وأعياد الكريسماس لاتتم إلا بإرسال كروت المعايدة التي طبعت عليها عبارات التحية بالنيابة عن مرسليها. بل يجتهد المنتجون في اختراع مناسبات جديدة لم تكن لتخطر المنابة عن مرسليها. بل يجتهد المنتجون والموزعون عيد الأم، وكأن الأم يمكن أن يتذكرها المرء في يوم معين وينساها بقية أيام السنة. واخترعوا يوما للحب سموه يوم المات في يوم معين وينساها بقية أيام السنة. واخترعوا يوما للحب سموه يوم (فالنتاين) وأقنعوا الناس بضرورة تبادل الهدايا مع أحبائهم في ذلك اليوم بالذات،

وتبادل الكروت المرسوم عليها قلوب حمراء. وهكذا تضاف مع الزمن مناسبات وأعياد جديدة لمزيد من البيع والشراء، والراجح أن هذا الأمر لن ينتهى حتى تتحول أيامنا كلها إلى أعياد.

إن الكريسماس الذى بدأ كمناسبة دينية وعائلية محضة، قد تحول إلى مهرجان كبير للشراء والبيع، وتبادل الهدايا وتسويق السلع والخدمات على نطاق مدهش حقا. وهو يزيد طولا عاما بعد عام، فأصبحت المحلات في أوروبا وأمريكا تبدأ في الإعلان عنه قبل موعده بشهرين أو أكثر، وتبدأ في التزين له مبكرا حتى تتمكن من تصريف أكبر قدر ممكن من سلعها بإقناع المستهلكين بأن التبكير في مثل هذه الأمور من قبيل الحكمة. ثم يمتد موسم البيع والشراء إلى مابعد الكريسماس حيث تعلن المحلات عن تخفيضات هائلة في الأسعار بمجرد انتهائه، للتخلص عما لم تستطع التخلص منه خلال الأعياد.

ترتب على هذا الانتشار السرطانى لنظام السوق، أن أصبح فن «التسويق» من أكثر الأنشطة الاقتصادية رواجا وإدرارا للربح. بل وأصبح علما يدرس، له أساتذته وكلياته، واستقطب استقطابا مدهشا عددا من الفنون وكمية لايستهان بها من المواهب. فأصبح الرسام أو الموسيقى أو المغنى أو الممثل لايجد عملا أكثر ربحية من عمله فى خدمة التسويق. وهو أمر لابد أن يثير دهشة عظيمة لدى أى شخص قد يكون قادما من كوكب آخر أو حضارة مختلفة : أن يكون التفنن فى البيع، وقيام شخص بإقناع شخص آخر بشراء شىء لم يكن يشعر أصلا بأى حاجة إليه، أن يكون هذا موضوع علم من العلوم الجديرة بالدراسة.

#### \* \* \*

مع أخذ مصر بمذهب الانفتاح في مطلع السبعينات، كان لابد أن يصيبنا ما أصاب غيرنا من حمى التسويق، فإذا بمصر تتحول شيئا فشيئا إلى سوق كبير يتسع بالتدريج حتى ليكاد يشمل كل شيء. كنت قد لاحظت منذ ربع قرن كيف كانت بيروت بمثابة سوق تجارى كبير، فبين كل محلين تجاريين محل تجارى ثالث، وقدر البعض وقتها أن نحو ثلثى الأدوار الأرضية في بيروت قد تحول إلى مكان لبيع شيء أو آخر. وقد لاحظت في السنوات الأخيرة، مع الأسف، كيف أن شيئا مماثلا

يحدث للقاهرة، فكل من استطاع أن يضع يده على دور أرضى أو جزء منه شرع فى تحويله إلى «استثمار تجارى» من أى نوع، وكل شاب يحوز أى كمية من رأس المال يحاول التفكير فى «مشروع»، والمقصود بالمشروع فى أغلب الأحوال فكرة تنطوى على بيع وشراء، أى على «تسويق» شىء أو آخر.

لقد كان معدل انتشار نظام السوق في مصر (بالمعنى الذي حددته في بداية هذا الفصل) بطيئا للغاية في الخمسينات والستينات، وكان السببان الرئيسيان لذلك قيام الحكومة بتوفير كثير من السلع والخدمات الضرورية بأسعار في متناول الجميع، وانخفاض معدل التضخم. كلا العاملين أديا إلى أن خفت حدة الضغوط التي تدفع الناس دفعا إلى البحث عن المال، فعندما تتوافر السلع والخدمات الضرورية للجميع بأسعار معقولة، وفي نفس الوقت يطمئن الجميع إلى أن الأسعار لن ترتفع بشدة في المستقبل المنظور، تضعف حمى البيع والشراء، ويضعف الحافز إلى تحقيق ثروة كبيرة في أقصر وقت ممكن. ولكن لم تكد تمضى سنوات قليلة من السبعينيات حتى انقلب الأمر رأسا على عقب، فمع الارتفاع المفاجيء في الأسعار في أعقاب ثورة · النفط في ٧٣/ ١٩٧٤، ومع سحب الدولة يدها بالتدريج من التدخل لحماية ذوي الدخل المحدود، مع تدفق كميات غير معهودة من الأموال على مصر بسبب الهجرة إلى بلاد النفط، ارتفعت حرارة نظام السوق، واشتدت قوة الدافع إلى تحقيق الثراء من أي وجه من الوجوه، وإذا بما لم يكن معروضا للبيع أو الإيجار قد أصبح كذلك، بما في ذلك بعض الذم، وإذا بكثير من الممتلكات العامة يتحول إلى ممتلكات خاصة، ومن ثم تجرى عليها عمليات البيع والشراء، وماكان يتمتع به الجميع بلا مقابل، كالحدائق العامة أو شواطيء البحر أو النيل، يتحول كثير منه إلى أراضي للبناء، إما بغرض الربح، أو لقصر الانتفاع بهذه الأراضي أو الشواطيء على فئة محدودة من الناس دون غيرها. ومع اطراد الارتفاع في معدل التضخم راح الجميع، اضطرارا أو استجابة لنهم لايشبع، يبحثون عن مشروع تجاري يتكسبون منه. فمن كانت لديه شقة يمكن تأجيرها لسائح عربي أو أجنبي فعل. ومن استطاع تحويل سيارته إلى تاكسي أو الاشتغال بعد الفراغ من وظيفته الحكومية بقيادة تاكسي، فعل هذا أو ذاك، ومن استطاع أن يعطى دروسا خمصوصية بعد انتهاء مواعيد الدراسة (أو حتى في أثنائها) لم يتردد في ذلك، ومن كان موظفا

حكوميا موكولا إليه تقديم خدمة عامة بلا مقابل، حولها إلى خدمة خاصة تباع للقادرين فقط، بما فى ذلك بعض الوظائف المتعلقة بالوظائف الحساسة فى الدولة التى لم يكن يتصور من قبل أن يجرى عليها ماجرى على غيرها من خضوعها «لنظام السوق». وأقبلت النوادى الرياضية على التنازل عن جزء بعد آخر من أراضيها ومبانيها التى كانت متاحة لاستخدام الأعضاء بلامقابل للترفيه أو التريض، لتتحول إلى مشروعات تجارية لاتستهدف إلا الربح. ناهيك بالطبع عن جهاز التليفزيون، إذ إن فرص الربح هنا لاحدود لها، فإذا بهذا الجهاز الإعلامى بالدرجة الأولى، قد تحول إلى جهاز إعلانى من الطراز الاول، تتحكم الإعلانات ليس فقط، فى توقيت إذاعة البرامج، بل وفى مضمون هذه البرامج نفسها.

ومع ازدیاد فرص الربح الکبیر والسریع، بسبب ارتفاع معدل التضخم نفسه، ومع شدة اللهفة علی اقتناص تلك الفرص، نشأت عداوات وخصومات بل وجرائم لم یکن لنا بها عهد من قبل، لهفة علی أرض یمکن أن یضع علیها یده شخص آخر غیری، أو علی شقة یمکن أن یفرشها ویؤجرها للسائحین شخص غیری، أو علی درس خصوصی یمکن أن یقوم به مدرس آخر، أو علی کتاب جامعی یمکن أن یؤلفه أستاذ قد یکون أقدر علی تألیفه حقّا، ولکنه شخص غیری، أو علی صفقة رائعة یمکن أن تذهب عمولتها إلی وسیط غیری. و الخ.

عندما كان يحل بنا شهر رمضان في السنوات الأخيرة لاحظت أن هذا الشهر قد جرى عليه حكم نظام السوق كما جرى على غيره. إذ ما كل هذا «التسويق» لرمضان أيضا، وما كل هذا الذي بذل لتحويل رمضان إلى مناسبة للبيع والشراء؟ نعم كانت فوانيس رمضان في طفولتي تباع وتشترى، ولكنها لم تكن إلا هدايا بسيطة للأطفال، زهيدة الثمن بدائية الصنع، وكانت ترتبط بتجمع للأطفال في الطريق العام، وغنائهم لرمضان وهم يحملون الفوانيس، ولم تكن الفوانيس تتفاوت كثيرا في درجة الفخامة أو الإتقان، فكلها تقريبا كانت مصنوعة من الصفيح وبنفس الحجم. أصبحت هناك الآن محلات بأكملها لاتبيع إلا الفوانيس بأحجام صغيرة وأحجام عملاقة للأطفال، أو لتزيين مداخل العمارات أو الفنادق وشرفاتها، وتضاء بالكهرباء. وكاد فانوس رمضان أن يحتل مركزا مماثلا للمركز وشعار لايمكن الذي تحتله شجرة الكريسماس الآن في الغرب التي تحولت إلى رمز وشعار لايمكن

أن يكتمل الاحتفال بالكريسماس بدونه. هكذا يتحول فانوس رمضان الآن شيئا فشيئا إلى أن يصبح رمزا وشعارا لشهر رمضان، وقريبا يصبح الفانوس ركنا من الأركان التي لايقبل الصوم بدونها، مثلما حدث بالتدريج لفوازير رمضان التي أصبحت بدورها سمة ثابتة من سمات هذا الشهر.

هكذا ترى أن زحف نظام السوق قد أخذ يطبع حياتنا الدينية بطابع وثنى. إن نفس الجريمة التي ارتكبها هذا النظام ضد المسيحية يرتكبها الآن ضد الإسلام.

قد يرد هذا كله إلى «الانفتاح الاقتصادى»، أو إلى «حلول الرأسمالية محل الاشتراكية»، وقد يوصف بأنه خطوة أخرى نحو المزيد من التغريب. وكل هذه التشخيصات صحيحة، ولكن الأمر للأسف قد يكون أخطر من هذا وذاك. ذلك أميل إلى الاعتقاد بأن «كارل بولانى» كان على صواب عندما علق الأهمية القصوى على فكرة «نظام السوق». فإذا كان الأمر كما قال، فنحن بصدد زحف شيء أخطر من مجرد الانفتاح أو الرأسمالية أو التغريب، وهو تحويل كل شيء، خطوة بخطوة، ليصبح محلا للبيع والشراء، حتى روح الإنسان نفسه.

#### كتب صدرت للمؤلف

#### باللغة العربية:

- ١ ـ مقدمة إلى الاشتراكية، مع دراسة لتطبيقها في الجمهورية العربية المتحدة،
   مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة ١٩٦٦.
  - ٢ \_ مبادئ التحليل الاقتصادى، مكتبة سيد وهبه، القاهرة، ١٩٦٧.
- ٣ ـ الاقتصاد القومى، مقدمة لدراسة النظرية النقدية، مكتبة سيد وهبه، القاهرة،
   ١٩٧٢، ١٩٦٨.
- ٤ ـ الماركسية، عرض وتحليل ونقد لمبادئ الماركسية الأساسية في الفلسفة والتاريخ
   والاقتصاد، مكتبة سيد وهبه، القاهرة، ١٩٧٠.
- المشرق العربى والغرب، بحث فى دور المؤثرات الخارجية فى تطور النظام
   الاقتصادى العربى والعلاقات الاقتصادية العربية، مركز دراسات الوحدة
   العربية، بيروت ١٩٧٩، ١٩٨٠، ١٩٨١، ١٩٨٠.
- ٦ محنة الاقتصادى والثقافة فى مصر، المركز العربى للبحث والنشر، القاهرة
   ١٩٨٢.
- ٧ ـ تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ؟ خرافات شائعة عن التخلف والتنمية، وعن الرخاء والرفاهية، مطبوعات القاهرة، ١٩٨٣، والهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٥.

- ۸ ـ الاقتصاد والسياسة والمجتمع في عصر الانفتاح، مكتبة مدبولي، القاهرة،
   ١٩٨٤ .
- ٩ ـ هجرة العمالة المصرية (بالاشتراك مع إليزابيث تايلور عوني) مركز البحوث
   للتنمية الدولية (أوتوا)، ١٩٨٦ .
- ١٠ قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد على إلى اليوم، دار على مختار
   للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٨٧.
- ١١ ـ نحو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصر، مكتبة مدبولي، القاهرة
   ١٩٨٩ .
  - ١٢ \_ مصر في مفترق الطرق، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٩٠ .
    - ١٣ \_ العرب ونكبة الكويت، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩١.
- ١٤ ـ السكان والتنمية، بحث في الآثار الإيجابية والسلبية لنمو السكان مع تطبيقها
   على مصر، المؤسسة الثقافية العمالية، معهد الثقافة السكانية، القاهرة ١٩٩١.
- ١٥ ـ الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهجرة العمالة المصرية، المؤسسة الثقافية العمالية، معهد الثقافة السكانية، القاهرة ١٩٩١ .
  - ١٦ ـ الدولة الرخوة في مصر، دار سينا للنشر، القاهرة ١٩٩٣.
  - ١٧ \_ معضلة الاقتصاد المصرى، دار مصر العربية للنشر، القاهرة ١٩٩٤.
  - ١٨ ـ شخصيات لها تاريخ، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت ١٩٩٧ .
- ۱۹ ـ المثقفون العرب وإسرائيل ـ دار الشروق، القاهرة، ۱۹۹۸ . الطبعة الثانية، ۲۰۰۵ .
- ٠٠- العولمة ـ سلسلة (اقرأ)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٩، الطبعة الثانية ٢٠٠٠، الطبعة الثانية ٢٠٠٠، الطبعة الثالثة ٢٠٠٢.
- ٢١ ـ التنوير الزائف ـ سلسلة (اقرأ)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٩. الطبعة الثانية، دار عين للنشر، القاهرة ٢٠٠٥.

- ٢٢ ـ العولمة والتنمية العربية ـ مركز دراسات الودة العربية، بيروت، ١٩٩٩، الطبعة الثانية، ٢٠٠١.
- ٢٣ ـ وصف مصر في نهاية القرن العشرين ـ دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٠، الطبعة الثانية ٢٠٠٥.
- ٢٤ ـ عولمة القهر: الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر
   ٢٠٠١، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ٢٥ ـ كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية، كتاب الهلال، دار الهلال، الهلال، دار الهلال، القاهرة، فبرابر ٢٠٠٢.
  - ٢٦ ـ عصر الجماهير الغفيرة (٢٩٥٢ ـ ٢٠٠٢) دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٣.
  - ٢٧ ـ شخصيات مصرية فذة، سلسلة اقرأ، دار المعارف، القاهرة، يناير ٢٠٠٣.
    - ٢٨ ـ كتب لها تاريخ، كتاب الهلال، دار الهلال، القاهرة، ٢٠٠٣.
- ٢٩ ـ عصر التشهير بالعرب والمسلمين، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٤، ومكتبة الأسرة ٢٠٠٤.
  - ٣٠ ـ خرافة التقدم والتأخر (تحت الطبع)، دار الشروق، القاهرة ٢٠٠٥.

#### باللغة الإنجليزية

- 1 Food Suply and Economic Development, with Special Reference to Egypt, F. Cass, London, 1966.
- 2 Urbanization and Economic Development in the Arab world, Arab University in Beirut, 1972.
- 3 The Modernization of Poverty: A Study in The Political Economy of Growth in Nine Arab Countries, 1945-1970, Brill, Leiden, 1974,1980.
  - (ترجم إلى اليابانية في ١٩٧٦ وحاز جائزة الدولة التشجيعية في ١٩٧٦).

- 4 Progect Appraisal and Income Distribution in Developing Countries, Coedited with G. MacArthur, (a special issue of World Development, Oxford, February, 1978).
- 5 International Migration of Egyptian Labour, (with Elizabeth Taylor Awny), International Development Research Centre, Ottowa, 1985.
- 6 Egypt's Ecocomic Predicament, Brill, Leiden, 1995.
- 7 Whatever Haened to The Egyptians? American University in Cario ress, Cairo, 2001 8 th printing, 2005.
- 8 Whatever Else Happened to the Egyptians Amrican University in Cairo Press, Cairo, 2004 (2d Printing. 2005).

#### كتبمترجمية

- ١ ـ التخطيط المركزى: تأليف جان تنبرجن، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى،
   القاهرة ١٩٦٦ .
- ٢ ـ مقالات مختارة في التنمية والتخطيط الاقتصادي (بالاشتراك)، الجمعية المصرية
   للاقتصاد السياسي، القاهرة ١٩٦٨ .
- ٣ـ أنماط من التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، تأليف راجنار نيركسه، الجمعية
   المصرية للاقتصاد السياسي، القاهرة ١٩٦٩.
- الشمال الجنوب: برنامج من أجل البقاء، تقرير اللجنة المستقلة المشكلة لبحث قضايا التنمية الدولية برئاسة ويلى برانت (بالاشتراك)، الصندوق الكويتى للتنمية، الكويت، ١٩٨١.

### المحتويات

| مقدمة الطبعة الرابعة الطبعة الرابعة | ٥        |
|-------------------------------------|----------|
| مقدمة الطبعة الأولى                 | <b>Y</b> |
| الحراك الاجتماعي                    | ٩        |
| الطبقة الوسطىا                      | ٤٥       |
| التعصب الديني                       |          |
| التفسير اللاعقلاني للدين اللاعقلاني | ٥٩       |
| التغريبا                            | ٦٥ ,     |
| أسياد وخدم                          | ٧٣       |
| الوظيفة الحكومية                    | ۸۳       |
| مركز المرأة                         |          |
| اللغة العربية                       |          |
|                                     |          |
| السيارة الخاصة                      |          |
| أفراح الأنجال َأفراح الأنجال َ      |          |
| <br>التصييفا                        |          |
| الانقسام الطبقىالطبقى               |          |
| الموسيقي والغناءالموسيقي والغناء    |          |
| السينماا                            |          |
| الاقتصاديون المصريون                | 10V      |
| مصر وحضارة السوق                    |          |
| كتب صدرت للمؤلف                     |          |

رقم الإيداع ١٨٨٦٦ / ٢٠٠٥ الترقيم الدولي 0 - 1401 - 90 - 977 . I.S.B.N.

## 15/3/2010:26558:0

# المعادلة المعارفيين المعارفيين؟ ماذا كان المعارفيين؟

مر المجتمع المصرى خلال الخمسين عاما الماضية بتغيرات عميقة، قلبت أشياء كثيرة رأسا على عقب، وربما جاز اعتبارها - في قوتها ومداها - غير مسبوقة في التاريخ المصرى الحديث على الأقل. في هذه الفترة أيضا شهدت مصر معدلا غير مسبوق بدوره في تاريخها الحديث، للحراك الاجتماعي؛ أي تغير التكوين الطبقي للمجتمع، وصعود شرائح اجتماعية كانت في أسفل السلم الاجتماعي وهبوط شرائح كانت في أعلى السلم.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان أمرين:

الأول: وصف هذه التغيرات العنيفة التى طرأت على جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية في مصر: من التغير الذي طرأ على مركز المرأة، إلى اللغة والموسيقي والغناء والسينما، إلى التعصب الديني والتغريب، إلى طريقة المصريين في الاحتفال بالزواج أو التصييف، إلى موقف المصرى من الهجرة ومن الوظيفة الحكومية ومن السيارة الخاصة، إلى التطور الذي لحق الفكر الاقتصادي في مصر، إلى خضوع مصر أكثر فأكثر إلى مقتضيات حضارة السوق. إلخ.

والثانى: الربط بين كثير من هذه التغيرات وبين ظاهرة الحراك الاجتماعى السريع، حيث يذهب المؤلف إلى أن هذه الظاهرة قد تفسر أكثر بل وأهم هذه التغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى.

يفعل المؤلف هذا بأسلوب سلس ومركز، ويمزج فى وصفه بين ما اكالأكاديمية للاقتصاد والمجتمع، وبين خبرته الخاصة وتطور حياته الشاعلى نحو يرشح هذا الكتاب لأن يحتل مكانة متميزة بين الكتب التالاجتماعى المصرى.



دارالشروة www.shorouk.com